زامانسائن

النطاعة المعادية المع

رَجِهَ حَبا بِرْعَصْ حُوْرِ ()











# النظرية المناه المناهج المناهج

الله: رَامَان سِلُدن رَامَان سِلُدن رَامَان سِلُدن رَبِه: حَابِرْعَضِيْوُر

الناشر دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة) معبده غريب الكتـــاب: النظرية الأدبية المعاصرة

المؤلـــف: جابر عصفور

تاريخ النشــر: ۱۹۹۸م

حقوق الطبع والترجمة والاقتباس محفوظة

الناشـــــر : دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع

عبده غريب

شركة مساهمة مصرية

المركز الرئيسى : مدينة العاشر من رمضان

والمطاب\_ع المنطقة الصناعية (C1)

۵: ۲۲۷۲۳/۱۰

إدارة النشر : ٥٨ شارع الحجاز - عمارة برج آمون

الدور الأول - شقة ٢

7174.774: 46.5

التوزيع : ١٠ ش كامل صدقى (الفجالة) ــ القاهرة

رقم الإيـــداع: ٩٧/٨٤٠٦

الترقيم الدولسي : L.S.B.N.

977- 5810 -90-X

ينْيِ لِللهُ البَّمْزِ الْحِيْدِي

# النظرية الأدبية المعاصرة

هذه ترجمة كاملية لكتباب "دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة "Raman من تأليف رامان سلان Guide to Contemporary Literary Theory وقد صدر عن Selden عيمام ١٩٨٥، وقد اختزل العنوان Selden وقد صدر عن The Harvester Press عيمام ١٩٨٥، وقد اختزل العنوان في الترجمة بلى "النظرية الأدبية المعاصرة". ويعمل المؤلف حاليا أستاذا للأدب الإنجليزي في جامعة لانكاستر Lancaster University. وقد صدر له قبل هذا الكتاب بعام كتباب بعنوان (النقد والموضوعية) ١٩٨٤. وفي العام نفسه الذي صدر فيه هذا الكتاب نشر عن كلارندون، أكسفورد، بالاشتراك (الأعمال الشعرية لجون أولدهام). وصدر له عام ١٩٨٨ عن دار لونجمان كتباب مين تحريره بعنوان (نظرية النقد من أفلاطون إلى العصر الحاضر).

## تصدير الترجمة

حصلت على هذا الكتاب في الشهر الذي صدر فيه من عام ١٩٨٥. كنت وقتها منشغلا بالبحث عن كتب نقدم النظريات الأدبية المعاصرة تقديما موجزاً إلى القارئ العربي. وقد كانت هذه النظريات، خصوصا في تطوراتها المتلاحقة، تبدو شديدة العسر على الطلاب الذين كنت أقوم بتدريسها لهم، فضلا عن أن نصوص هذه النظريات لم تكن قد ترجم منها شئ إلى اللغة العربية بعد، وكنت – ولا أزال – أرى من الأفضل أن نقدم تعريف الكاتب الغربي نفسه بنظرياته، وتقديمه لها، في الوقت الذي نترجم فيه نصوص النظريات، فذلك أفضل من أن يدعى بعضنا تقديم هذه النظريات في كتب ينسبها إلى نفسه، وهي - بدورها – ليست سوى تلخيص شائه لكتاب أو كتابين أو ثلاثة على الأكثر من الكتب المعروفة لقارئ اللغات الأجنبية. وكان من نتيجة ذلك أن قدمت ترجمة كتاب تيرى إيجلتون، وهو من المداخل الممتازة عن الماركسية والنقد الأدبي ونشرت الترجمة عام ١٩٨٥. وفي العام نفسه، نشرت ترجمة (عصر البنيوية) للكاتبة إديث كيرزويل، وهو مذخل نقدي إلى البنيوية وعصرها الذي انتهى .

وفى هذا السياق، كان اهتمامى بترجمة هذا الكتاب، فهو كتاب صغير الحجم، تعليمى المدخل، يصلح المثقف العادى، والطالب الذى يريد أن يتعرف النظريات الأدبية المعاصرة. وترجمته فى أقل من شهر. واتفقت مع سلسلة "عالم المعرفة" على نشره. وتحمس الصديق الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا لمراجعة الكتاب. وكانت الخطة أن أرفق بالكتاب قسما آخر وهو مجموعة من الدراسات الأساسية لأصحاب النظريات أنفسهم، بحيث يكون القسم الأول كتاب سلدن والقسم الثانى لأصحاب النظريات التى يتحدث عنها الكتاب، ولكن المرض وتزاحم الأعباء، كل ذلك عطّل المشروع بعد أن أنجز منه الكثير. وبعد أن انتهيت من النصوص التى تكمل المشروع، وجدت أن حجم الكتاب سوف يتضخم. ولذلك، رأيت أن من الأفضل إصدار ترجمة الكتاب مستقلة، على أن يعقب ذلك كتاب آخر يحمل النصوص المهمة، ولحسن الحظ قد نشر منها الكثير.

والحق أننى، أثناء إقبالى على مراجعة الكتاب قبل دفعه إلى المطبعة، خشيت أن يكون القطار قد فاته، فنحن نعيش في عصر نتزاحم فيه المعرفة، وتتقدم على نحو مذهل، في تراكمها المتدافع. ولكنى - بعد الترجمة - وجدت أن الخشية لا مبرر لها بالقياس إلى وضع ما هو متاح أمام القارئ العربى، وهو قارئ لم يكتمل أمامه المشهد النقدى المعاصر الخاص بالنظريات الأدبية.

وعنوان الكتاب الأصلى (دليل القارئ إلى النظرية المعاصرة)، وهو دليل جيد بالفعل، فبعد المدخل النظرى الذى يطرح فيه المؤلف تأسيسا لكيفية تصنيف النظريات المعاصرة، معتمدا في ذلك النموذج المنهجى الذى تقوم عليه دراسة رومان ياكوبسون لما أسماه (الحدث الكلامى)، يتوجه المؤلف إلى النظريات المعاصرة نفسها، فيعرض للشكلية الروسية بوصفها (معطف جوجول) الذى تتابعت منه أحلام البحث عن منهج علمى، أو عن تأسيس علم لدراسة الأدب. وتتلاحق النظريات والمداخل، من النظرية الماركسية القديمة قدم (رأس المال) والجديدة جدة كتابات إيجلتون وفريدريك جيمسون، والنظريات ما بعد البنيوية التى تحتل مكانة متواضعة فى الكتاب، بعد أن تصاعد موج نظريات ما بعد البنيوية منذ أوائل السبعينيات، والنظريات التى تتوجه إلى القارئ، وأخيراً النقد النسائى.

وأسلوب المؤلف فى العرض أسلوب تعليمى، فهو يتوجه بخطابه إلى القارئ العادى، ويعى أنه يحاول إقناع قارئ معاد لهذه النظريات المتدافعة، إما بسبب ألفة القديم، أو بسبب المقولة المضمنة التى تؤكد أن من جهل شيئا عاداه. ولذلك، فإن بساطة العرض ترادف الوضوح، والاختصار يرادف الاقتصاد، والحرص على التعليم يوازى تجنب الدخول فى التفاصيل الفنية الدقيقة التى يعسر فهمها على غير المتخصصين. وإذا أضفنا إلى ذلك المقدمة التى كتبها المؤلف والتى تقدم أطروحة نظرية فى خيفية تقسيم النظريات الأدبية، فضلا عن الوعى النقدى الذى لا يفارق المؤلف فى عرض النظريات، والذى لا يجعله يتحمس التحمس الأهوج لها (وكم تخسر النظريات المعاصرة من التحمس الأهوج الها (لله تأكدت قيمة الكتاب وجدواه القارئ العربى المتطلع الى معرفة جديدة.

والواقع أن الكتاب كله ينطوى على دلالتين مهمتين لابد من تأكيدهما فيما يتصل بالمشهد النقدى المعاصر. أولى هاتين الدلالتين هى التعقد البالغ لهذا المشهد، والتراكم المعرفي المذهل الذي يميزه، والتمازج الهائل بين الحقول المعرفية الذي يقطعه. إن الأيام القديمة السعيدة التي كان الناقد يكتفى فيها بقشور من هنا أو هناك قد انتهت إلى الأبد. وناقد هذا العالم المعاصر بقدر ما يلهث وراء المعرفة ككلب يشم روائح صيد، (ومعذرة لهذا التشبيه المنتزع من شعر صلاح عبد الصبور) يكاد يشعر بالعجز الإنساني أمام مئات الدوريات العامة، وعشرات الدوريات المتخصصة، ومئات الكتب المتدافعة، ومجالات المعارف الجديدة المتدفقة. وتسارع خطى (الأدب) الذي يعالجه هذا الناقد لا يقل عن تسارع خطى (النقد) الذي يمارسه؛ إذ بقدر ما يتسع هذا يتعقد ذلك، فهناك (نقد النقد) و(النقد الشارح) وعشرات المجالات التي لم تكن محل اهتمام من قبل. ولا شك أن هذه الخاصية نفرض تعقدا هائلا في المصطلح النقدي، ووفرة لاقتة في مجالاته، وتنوعا الذي يسعى أحياناً إلى متابعة مايحدث في العالم الواقع على الضفة الأخرى من البحر يشعر بدوار المتابعة الذي لا يعصمه منه سوى (الوعي النقدي) الصارم، وتزايد مسؤوليته يشعر بدوار المتابعة الذي لا يعصمه منه سوى (الوعي النقدي) الصارم، وتزايد مسؤوليته إذاء واقعه المتخلف بمؤسساته الثقافية غير المعاصرة.

أما الدلالة الثانية التى ينطوى عليها هذا الكتاب، فهى أن المشهد النقدى المعاصر، قد أخذ يتجاوز سجن "المركزية الأوروبية" ويتفتح على أفق إنسانى أرحب. إن مؤلف الكتاب ليس إنجليزيا، أو بريطانيا قحا، وأعلام النقد المعاصر فى فرنسا من أصول غير فرنسية، ولنتذكر لوسيان جولدمان، وتزفتان تودوروف، وجوليا كريستيفا. إن المشهد المعاصر مصب تصب فيه تيارات متدفقة من الاتحاد السوفيتى، ابتداء من حلقة موسكو إلى مدرسة جامعة تارتو، ومن تشيكوسلوفاكيا، حيث دائرة براج التى من أعلامها موكاروفسكى، ومن رومانيا، ومن جنيف حيث "تقاد الوعى" ومن أمريكا اللاتينية. وأهم من ذلك أن هذا المشهد لم يعد من إنتاج سكان الشمال، العالم الأول المتقدم، فقد أخذ يسهم في صنعه سكان الجنوب، الوافدون من العالم الثالث (والرابع....إلخ).

وليس أدل على ذلك من الإسهام العربى المعاصر في المشهد النقدى المعاصر. إن كتابات إدوارد سعيد الفلسطيني قد أصبحت قسما من نسيج المشهد النقدى المعاصر في العالم، ويجد القارئ اسمه إلى جوار كتابات فوكو، في تيار ما بعد البنيوية داخل هذا الكتاب، وأنا شخصيا لا أنسي ما شعرت به عندما كنت جالسا في مكتبة جامعة وسكنسون – ماديسون بالولايات المتحدة في يوم من أيام عام ١٩٧٦، وإذا بي أجد عددا – من أعداد واحدة من أخطر المجلات النقدية العالمية، وهي مجلة Diacritics التي تصدر عن جامعة كورنيل – مخصصا بأكمله لكتابات إدوارد سعيد، بعد صدور كتابه الفذ (بدليات: المقصد والمنهج) عام ١٩٧٥، وقبل صدور كتابه (الاستشراق) بسنوات. وسواء كنا نتحدث عن "بدايات" أو "الاستشراق" أو (النص، العالم، الناقد) أو غيرها من الكتب النقدية التي أصدرها إدوارد، فنحن نتحدث عن ناقد هو جزء من حركة النقد العالمي، وحسبنا الإشارة إلى هذه العبارة التي قالها ريتشارد برويرى: "إن فهم كتاب بدايات المعاصرة في أمريكا وأوروبا على السواء".

وما ينطبق على إدوارد سعيد الفلسطيني ينطبق على إيهاب حسن المصدري، فإسهامه هو الآخر في تيارات ما بعد البنيوية، وكتابات ما بعد الحداثة، يضعه في مكانة مماثلة. إن كليهما – سعيد وحسن – نموذج للناقد العربي بخاصة، وناقد العالم الثالث بعامة، من حيث الإسهام في المشهد المعاصر، وما ينطوى عليه هذا المشهد من دلالة تؤكد أن دائرة منتجيه لم تعد حكرا على دائرة تحددها نظريات المركزية الأوروبية التقليدية.

وإذا كانت هذه الدلالة الأخيرة تنطوى على معنى، فإن معناها يقترن بالكيفية التى يكتب بها إدوارد سعيد على سبيل المثال، والوعى النقدى الذى يتعامل به مع حضارة الآخر التى ليست حضارته في آخر المطاف. وأحسب أن الدراسة التى كتبها بعنوان "النص، العالم ،الناقد"، وجعلها عنوانا لأحد كتبه، تجيب عن كثير من الأسئلة التى ترتبط بما أشير إليه بعبارة "الوعى النقدى"، فالتعامل مع تراث الأنا وتراث الآخر وحاضره على السواء، والكيفية التى يتجاور بها ابن حزم – فى هذه الدراسة – وبول ريكور، والإشارة

إلى ابن جنى وابن مضاء القرطبى، إلى جانب الإشارة إلى "الشامن عشر من بروميير" وفوكو، كل ذلك يؤكد أن "الإبداع" ليس طريقه الاتباع، وأن الإسهام فى إنتاج المشهد النقدى العالمي يبدأ بنقده وإعادة النظر فى علاقاته والمشاركة الواثقة (التي لاتنطوى على عقدة دونية) فى الإضافة إليه.

هاتان الدلالتان اللتان تحدثت عنهما لا يكشف عنهما هذا الكتاب إلا من حيث هو موضوع لتأويلي الخاص، ومن حيث هو مجال اللتأمل بوصفه عينة من المشهد الذي يزدحم بالنظريات الأدبية المعاصرة. لكن الوجه الإيجابي لهاتين الدلالتين لا ينبغي أن يلهينا عن سلبيات هذا الكتاب، مادمنا نتحدث عن الوعي النقدي، وهي قليلة بالفعل. وفي تقديري، أن النموذج النظري الذي طرحه المؤلف لتصنيف النظريات الأدبية يظل نموذجا بنيويا مفارقا للوعي التاريخي، وهو العيب نفسه الذي يقع فيه النموذج الأصلي الموجود في اللغويات البنيوية. وكانت النتيجة أن النظريات الأدبية تظل معلقة في فضاء من علاقات مجردة، محايثة، متجاوزة، على نحو يطرح الأسئلة: لماذا نشأت؟ ولماذا تعيرت؟ ولماذا تصارعت؟ وكيف تكونت؟ وبنيوية هذا النموذج التصنيفي تذكر والمصباح: النظرية الرومانسية والتراث النقدي) من حيث إنها تبحث عن علة "محايثة" تبني عليها النظريات الأدبية نفسها. ولكن النظريات الأدبية" كلام على كلام" في نهاية المطاف، فهي بحكم طبيعتها \_ تطرحنا خارجها، وتفضي بنا إلى العالم الذي تولدت عنده والعالم الذي تحاول توليده، وليس سوى المنهج التاريخي بإنجازاته المتطورة، ما يصلح لتحقيق الغاية الخاصة بعرض هذه النظريات.

ويمكن أن نضيف إلى هذا المأخذ النظرى مأخذا آخر يرتبط بالهدف التعليمى، التتويرى، التتقيفى، الإيجازى، لهذا الكتاب؛ أعنى أن حرص المؤلف على الاختصار والاقتصاد قد انتهى به إلى نوع من التبسيط وشئ من الغموض. إن التفاصيل الحميمة تختفى كلما تباعدنا عن المشهد، وأشكال الصراع والحوار، وعلاقات التساص بين الكتابات، والدرجات المعقدة من تباين المصطلحات، وخصوصية "القارئ المضمن"، أو ما يسميه أحد النقاد المشار إليهم في الكتاب باسم "المروى عليه" كل ذلك يختفى من التلخيص

الموجز الموجود في الكتاب. مؤكد أن الغاية التعليمية تبرر ذلك، على نحو ما اعترف المؤلف نفسه، ومؤكد أن الإيجاز يبرر ذلك بالمثل، ولكن يبقى خطر أن يتوهم قارئ متسرع أنه قد تعرف المشهد النقدى المعاصر بعد أن يفرغ من قراءة هذا الكتاب، وإلى هذا القارئ ينبغى أن نتوجه بالتحذير، فنحن إزاء دليل، مجرد دليل، وقيمة الدليل أنه يثير الرغبة في التعرف الحقيقي والقراءة الجادة لما هو موضوع الدليل. ولحسن الحظ، فقد أصبح من المتاح الآن بين أيدينا مجموعة طيبة من المترجمات التي تساعد، في مجال واحد على الأقل هو مجال البنيوية أو ما بعدها بقليل. وقد لعبت دار "توبقال" التي يسهم فيها محمد بنيس دورا حاسما في ذلك، ينبغي أن نذكره لها بالتقدير.

أما عن الترجمة التي قمت بها، فقد كنت حريصا على أداء المعنى قبل اللفظ، متبعا في ذلك تقاليد تراثية، أوجزها البهاء العاملي في كتابه (الكشكول) عن الصلاح الصفدي، قال:

"وللترجمة في النقل طريقان أحدهما طريق يوحنا بن البطريق وابن الناعمة الحمصى وغيرهما، وهو أن ينظر إلى كل كلمة مفردة من الكلمات اليونانية وما تدل عليه من المعنى، فيأتى الناقل بلفظة مفردة من الكلمات العربية ترادفها في الدلالة على ذلك المعنى فيثبتها وينتقل إلى الأخرى كذلك حتى ياتى على جملة ما يريد تعريبه، وهذه الطريقة وديئة لوجهين: أحدهما أنه لا يوجد في الكلمات العربية كلمات تقابل جميع الكلمات اليونانية، ولهذا وقع خلال التعريب كثير من اليونانية على حالها. والثاني أن خواص التركيب والنسب الإسنادية لا تطابق نظيرها من لغة أخرى دائما. وأيضا يقع الخلل من جهة استعمال المجازات وهي كثيرة في جميع اللغات. الطريق الثاني في التعريب طريق حنين بن إسحق والجوهرى وغيرهما، وهو أن يأتي المترجم الجملة فيحصل معناها في خنين بن إسحق والجوهرى وغيرهما، وهو أن يأتي المترجم الجملة فيحصل معناها في الطريق أجود. ولهذا لم تحتج كتب حنين بن إسحق إلى تهذيب إلا في العلوم الرياضية لأنه لم يكن قيما بها، بخلاف كتب الطب والطبيعي والإلهي، فإن الذي عربه منها لم يحتج الهي إصلاح".

ولقد اتبعت في الترجمة "هذا الطريق الأجود"، فحرصت على المعنى وليس على التطابق الحرفي بين التراكيب. وكان ذلك مثار خلافات متكررة بيني والصديق الكبير فؤاد زكريا حول أسلوب الترجمة. وأحسب أنه لم يقتتع ببعض حججى الخاصة. ولكن المؤكد أن مراجعته الفصول: الأول والثاني والرابع والمقدمة من هذا الكتاب قد أفادتني كل الإفادة، فقد منحت الترجمة مزيدا من الدقة، والسلاسة، فله عميق تقديري وشكري على ما فعل. ولقد أضفت إلى الكتاب هوامش شارحة. وعموما، فإن كل ما يجده القارئ في أسفل المتن من هوامش فهو للمترجم، فالكتاب الأصلى لا توجد به هوامش، ولقد حرصت على عدم الإكثار منها حتى لا نتناقض والغاية النتقيفية للكتاب، إلا في المواضع التي فرضتها الضرورة.

وإذا كان لفؤاد زكريا الشكر على ما أضافه إلى الترجمة، فإن لطلابى فى السنة النهائية من قسم اللغة العربية - آداب القاهرة - تقدير خاص، فلقد قرأت معهم بعض فصول الكتاب فى دروس الترجمة، وكانت لتعليقاتهم وأسئلتهم وشكاواهم أثرها فى تبسيط أسلوب الترجمة كى يصبح قريبا من كل الأفهام. فإليهم أهدى هذا الكتاب أملا فى مستقبلهم، وأملا فى أن ينفتحوا على آفاق النظريات المعاصرة وينفضوا عنهم ما تراكم على أذهانهم من صدأ نظريات قديمة، لن تقودهم إلا إلى مزيد من التخلف.

جــابر عصفـــور الدقى . نوفمبر ١٩٩٠

#### مقدمـــة

لم يكن ادى القراء العاديين للأدب، بل نقاده المحترفين، إلى عهد قريب أى مبرر يدفعهم إلى الانشغال بتطورات النظرية الأدبية، فقد كانت النظرية تبدو مجالا تخصصيا أثيريا، لا يشغل سوى قلة من الدارسين فى أقسام الدراسات الأدبية، وكانت هذه القلة فى واقع الأمر - تتألف من فلاسفة يدّعون أنهم نقاد للأدب، وكانت المناقشات الأدبية نتجه إلى القارئ العام، سواء اتخذت شكل عروض للكتب فى الصحافة أو المجالات الفنية التى تقدمها أجهزة الإذاعة والتليفزيون. وافترض أغلب النقاد ما افترضه الدكتور جونسون من أن الأدب العظيم كان عالميا دائما، يعبر عن حقائق عامة فى الحياة الإنسانية. ومن ثم، فإن القراء لا يحتاجون إلى معرفة مخصوصة أو لغة نقدية متميزة. وظل النقاد يتحدثون حديثا عاما مريحا عن تجربة الكاتب الشخصية، والخلفية الاجتماعية التاريخية للعمل الأدبى، وعن الأهمية الإنسانية للأدب العظيم، "وعبقرية " الخيال والجمال الشاعرى فيه. بكلمات أخرى، كان النقد يتحدث عن الأدب دون أن يعكر صفو الصورة التى لدينا عن العالم، أو الصورة التى لدينا عن أنفسنا بوصفنا قراء، ولكن ذلك كله بدأ فى التغير منذ أواخر الستينيات.

فخلال السنوات الخمس عشرة الماضية تقريبا انشخل طلاب الأدب بما بدا أنه سلسلة من التحديات المستمرة لإجماع الرأى العام. ومما زاد الأمر سوءاً أن الضجة الغريبة التى صحبت هذه التحديات كان أغلبها وافدا من الخارج، ولنا \_ نحن الإنجليز \_ خبرة خاصة فى الاستخفاف بالمنتجات الفكرية الثقيلة التى يصدرها إلينا غيرنا من أقطار القارة الأوروبية، فنحن عادة نشكو من عسر فهم المنظرين الألمان، أو نشكو من العقلانية المستحكمة لأقرانهم الفرنسيين، وذلك بطريقة تدعم تعصبنا الثقافي وتضع الغزاة موضع الدفاع عن النفس.

وقد احتلت "البنيوية" العناوين الرئيسية للأخبار، عندما رفضت جامعة كمبردج عام Colin Macabe في سلك الهيئة

التدريسية. ونبهت احتياجات البنيويين، ومن والاهم من كتاب البحوث الأدبية في كمبردج، اليي وجود دخيل تسلل إلى مخدع الدكتور ف.ر. ليفز في كليته الأم Alma Mater. اليي وجود دخيل تسلل إلى مخدع الدكتور ف.ر. ليفز في كليته الأم الثقافية. ونشر الملحق الأدبي بصحيفة التيمز في حينه عددا خاصا عن الفضيحة وخلفيتها الثقافية. ولابد أن القراء العاديين قد ازدادوا حيرة حول " البنيوية" بأكثر مما كانوا عليه قبل أن تتيح حادثة ماك - كيب الفرصة للمنظرين ليبسطوا آراءهم على الجمهور، ولم تؤد الأراء التي بسطت إلا إلى تأكيد الأهواء المتأصلة، فقيل بوجود مسحة ماركسية في بنيوية ماك - كيب، وقيل إن مدخله البنيوي ليس سوى نقد للبنيوية من منظور ما بعد البنيوية، وإن التأثير الغالب على عمله مصدره بنيوية التحليل النفسي التي رادها الفيلسوف الفرنسي جاك لاكان Jacques Lacan.

ولقد قررت النهوض بعبء المهمة الثقيلة لكتابة دليل القارئ في هذا الموضوع؛ لأتى أومن – أساسا – أن الأسئلة التى طرحتها النظرية الأدبية الحديثة مهمة بالقدر الذى ييرر الجهد في توضيحها، فالعديد من القراء قد أخذ يشعر – الآن – أن ما ألفه من رفض للنظرية من منطلق الازدراء لم يعد مقنعا، وأخذ يرغب في أن يتعرف على وجه الدقة هذا الذى يطلب منه رفضه، والمؤكد أن أية محاولة لتقديم خلاصة موجزة المفاهيم المعقدة الشائكة لأية نظرية سوف تفقد النظرية نفسها الكثير من قوتها وحيويتها، وتتركها فريسة أضعف لأنياب الشكاكين، ولكنى افترضت أن رغبة القارئ في تعرف الموضوع واقوى للنظريات الأصلية. ولابد لى من الاعتراف بأتى وقعت في بعض التبسيط البالغ، وأقوى للنظريات الأصلية. ولابد لى من الاعتراف بأتى وقعت في بعض التبسيط البالغ، من أجل أن أقول الكثير من الأفكار في القليل من الصفحات، وآمل أن لايضل القارئ طريقه في الفهم بسبب الإيجاز الذي لم يكن منه مفر، أو بسبب التعميمات الشاملة. ولقد النظر المختلفة للموضوع بمستويات مختلفة من الصعوبة.

ولكن لماذا نؤرق أنفسنا بالنظرية الأدبية؟ ألا يمكن ببساطة أن ننتظر إلى أن تهدأ الضجة القائمة؟ إن الدلائل تشير إلى أن التحولات نحو الاهتمام بالنظرية قد آتت أكلها، وسنظل باقية لا تمس في المستقبل المنظور؛ فقد صدرت مجلات علمية جديدة ووضعت

مقررات دراسية جديدة، وعقدت مؤتمرات عديدة تخصصت في مناقشة القضايا النظرية، ولا ينبغي لنا أن ندهش إذا انعكس هذا الوعي النقدي الجديد على الجديد من مدرسي الأدب، أما كيف يؤثر ذلك كله في تجربتنا وفهمنا القراءة والكتابة على السواء، فهذا ما يتضح إذا لاحظنا \_ أولا \_ أن التركيز على النظرية يتجه إلى تقويض مفهوم القراءة بوصفها نشاطاً "بريئا"، فنحن لا نعود قادرين على النقبل الساذج لـ واقعية "الرواية أو "صدق" القصيدة، إذا طرحنا على أنفسنا أسئلة تتعلق بتركيب المعنى في القصة أو حضور الإيديولوجيا في الشعر. وقد يتعلق بعض القراء بأوهامهم وينتحبون على ضياع البراءة. ولكن هؤلاء القراء لا يستطيعون \_ إذا كانوا جادين حقا \_ تجاهل القضايا العميقة التي طرحها منظرو الأدب البارزون في السنوات الأخيرة. ثانيا: إن الطرائق الجديدة في النظر إلى الأدب يمكن أن تضفى حيوية جديدة على علاقتنا بالنصوص الأدبية، بدلا من أن يكون لها تأثير على قراءتنا لها.

وبطبيعة الحال، فإن النقد الأدبى ان يقدم شيئا ذا بال القارئ إذا لم يكن هذا القارئ وبطبيعة الحال، فإن النقد الأدبى الذي يقرأ بها. وإذا ظن قراء آخرون أن النظريات والمفاهيم لا تفعل شيئا سوى القضاء على عفوية استجابتهم إلى الأعمال الأدبية، فإنهم يتناسون أن الخطاب "العفوى" عن الأدب يعتمد اعتمادا لا واعيا على التنظير الذى خلفته الأجيال السابقة، فحديثهم عن "الشعور" و"الخيال" و"العبقرية" و "الخلاص" و"الواقع" حافل بالتنظير الجاف الذى ثبته الزمن فأصبح جزءا من لغة الإدراك العادى. وإذا أردنا أن نكون مغامرين بالقدر نفسه فى نكون مغامرين بالقدر نفسه فى تفكيرنا عن الأدب،

والمرء يمكنه أن يفكر في النظريات الأدبية المنتوعة من منظور ما تطرحه من أسئلة حول الأدب؛ إذ قد تطرح هذه النظريات أسئلتها من زاوية الكاتب، أو زاوية العمل الأدبي، أو زاوية القارئ، أو زاوية ما نطلق عليه عادة اسم "الواقع". وبالطبع، فإننا لن نجد منظراً للأدب يعترف بتحيز منظوره، وإنما يحاول أن يضع بقية وجهات النظر

المغايرة فى إطار المدخل الذى يختاره. ويمكن ان يساعدنا المخطط البياني<sup>(۱)</sup> التالى الذى وضعه رومان ياكوبسون Roman Jakobson لتحديد عناصسر التوصيل اللغموي في التمييز بين وجهات النظر المتباينة:

سیاق. رسالهٔ مخاطب \_\_\_\_\_ه اتصال \_\_\_\_ه مخاطَب

فعملية التوصيل اللغوى تقوم على مخاطب هو مرسل يرسل رسالة إلى المخاطب المستقبل لرسالة، وتستخدم الرسالة شفرة (هي عادة لغة يعرفها كل من المخاطب والمخاطب). وللرسالة سياق (أومشار اليه) كما أنها تنتقل عبر اتصال (أو وسيط كالكلام الحي، أو التليفون، أو الكتابة). ويمكن لنا أن نحذف عنصر "الاتصال" من هذا المخطط عند مناقشة الأدب، لأن هذا العنصر ليست له أهمية خاصة عند منظري الأدب، فهو يحدث عادة بواسطة الكلمة المطبوعة (إلا في حالة المسرح)، وعند نيمكن صياغة مخطط ياكوبسون في إطار النظرية الأدبية على النحو التالي:

شفــرة

سياق كاتب كتابة قـــا*ر ئ* شفرة

<sup>(</sup>۱) هذا المخطط صاغه ياكوبسود في دراسة شهيرة، أصبحت من أهم وتائق البنيرية، بعنوان: "تعقيب ختامي، اللغويات والتنعرية"، وقد ألقاها في مؤتمر عقد في حامعة أنديانا ۱۹-۸ أبريل ۱۹۰۸، وذلك بوصفها تعقيبا من لغوتي يناظر تعقيب ناقد أدبي، وكان رينيه ويليك. يمثل وجهة نظر النقد الأدبي في هذا المؤتمر في مواجهة ياكوبسون الناطق باسم علم اللغة البنيوي. وقد نشر بحث ياكوبسون، للمرة الأولى بالإنجليزية، ضمن أعمال المؤتمر، في كتاب بعنوان الأسلوب في اللغة Style in Language الأولى بالإنجليزية، ضمن أعمال المؤتمر، في كتاب بعنوان الأسلوب في اللغة على الولايات المتحدة عام من إعداد توملس سيبيوك Thomas A. Schook عن مطبعة الـ M.I. T في الولايات المتحدة عام المهد، وقد صدرت ترجمة عربية لهذا البحث، ضمن كتاب (قضايا شعرية) أعدها محمد الولي ومبارك حنون، ونشرتها دار توبقال، المدار البيضاء، المغرب١٩٨٨.

وقد خص ياكوبسون كل عنصر من عناصر المخطط بوظيفة لغوية على هذا النحو:

> إشارية انفعالية شعرية طلبية شارحة

فإذا اتخذنا وجهة نظر المخاطب، تركز الانتباه لدينا على الاستخدام الانفعالى للغة، أما إذا انطلقنا من زاوية السياق فإن الاهتمام سوف ينحصر في الاستخدام الإشارى للغة .. إلخ. كذلك، فإن كل نظرية من النظريات الأدبية تتجه بدورها إلى التركيز على وظيفة بعينها دون غيرها. وإذا ما تناولنا النظريات الأساسية التي سنناقشها، أمكننا أن نضعها بيانيا على هذا النحو:

الماركسية الرومانسية الشكلية القارئ البنيوية

ذلك لأن النظريات الرومانسية تركز على عقل "الكاتب" وحيساته، ويركز نقد القارئ (النقد الفينومينولوجي) على تجربة "القارئ"، أما النظريات الشكلية فتركز على طبيعة الكتابة نفسها معزولة عن كل ما عداها، وينظر النقد الماركسي إلى السياق الاجتماعي والتاريخي بوصفه شيئا أساسيا، وتلقى النظرية الأدبية البنيوية بتقلها على الشفرات التي نستخدمها في بناء المعنى. ومع هذا، فإن كل مدخل لا يتجاهل - في أحسن حالاته - بقية الأبعاد من عملية التوصيل الأدبي، فالنقد الماركميي - على سبيل المثال - يدرج الكاتب والمتلقى والنص معا ضمن منظور اجتماعي عام. أما النقد المرتكز على موقف الحركات التحررية النسائية (الذي عالجته في الفصل الأخيرمن هذا الكتاب) فلا محسل السه فسي المخطط البياني الذي طرحته؛ لأن هسذا النقد ليس"مدخلا" بالمعنى المنهجي الذي

ينطبق على الأنواع الأخرى من النظريات، وإنما هو نقد يحاول القيام بتفسير جديد شامل الكل المداخل من موقف ثورى متميز.

وأخيراً، فإنى لا أسعى فى هذا الكتاب إلى تقديم صورة شاملة للنظريات النقدية الحديثة، وإنما سعيت إلى أن أقدم دليلا يساعد فى تعرف أهم الاتجاهات البارزة المثيرة للتحدى، فلقد استبعدت على سبيل المثال نقد الأسطورة (٢) الذى يقوم على تاريخ طويل منتوع، ويتضمن أعمال كتاب من أمثال جيلبرت مورى Gilbert Murray، وجيمس فريسزر James Frazer ، ومود بودكين Maud Bodkin وكسارل يونسج فريسزر Carl Jung، ونورثروب فراى Northrop Frye، إذ يبدو لى أن نقد الأسطورة لم يقتحم التيار الأساسى للتقافة الجامعية (الأكاديمية) أو الشعبية ولم يتحد المسلمات القائمة بالدرجة نفسها من القوة التى تحدتها بها النظريات التي سوف نعرض لها.

<sup>(</sup>٢) يمكن للقارئ الذي لا يعرف الإنجليزية، أن يتابع صورة من هذا النقد في كتاب (الأسطورة والرمز) الذي ترجمه "ترجمة ممتازة" جبرا إبراهيم جبرا، وصدر عن وزارة الإعلام، بغداد ١٩٧٣.

الغطل الأول النزعة الشكلية الروسية

## النزعة الشكلية الروسية(\*)

قد لا يبدو النقد الذي خلفته الشكلية الروسية غريبًا في أعين طلاب الأدب الذين نشأوا في ظل تيار النقد الجديد<sup>(١)</sup> الأمريكي الإنجليزي، بتركيزه على "النقد العملي" والوحدة العضوية للنص، فالنقد الجديد يشبه الشكلية الروسية في السعى إلى استكشاف الخصوصية الأدبية للنصوص. وكلا النوعين من النقد يرفض النزعة الروحانية المنرهلة التي غلبت على النظرية الأدبية الرومانسية في أو اخر أيامها، ويفضلان اتخاذ موقف تجريبي وتفصيلي من القراءة. ولكن الشكليين الروس كانوا أكثر اهتماما بالجوانب المنهجية، وأكثر انشغالا بوضع أساس "علمي" لنظرية الأدب. أما النقاد الجدد، فقد جمعوا إلى الاهتمام بالتنظيم اللغوى المتميز للنصوص تأكيدا للانفصال بين المعنى الأدبى والتصورات العقاية المنطقية؛ إذ إن التركيب المعقد القصيدة بمثابة تجسيد الستجابة ليداعية إلى الحياة، استجابة لايمكن اختر الها في عبار ات منطقية أو تلخيصات نثرية. وقد ظل مدخل هؤلاء النقاد إلى الشعر مدخلا إنساني النزعة في المقام الأول، على الرغم من تركيزهم على "القراءة الدقيقة المتعمقة" النصوص الشعرية، فقد انتهى كلينث بروكس Cleanth Brooks على سبيل المثال \_ إلى أن القصيدة تجسد "النزاهة والبصيرة والفكر بأوسع مجاليه"، "شأنها في ذلك شأن كل شعر عظيم". أما الشكليون الروس الأوائل فقد نظروا إلى "المضمون" الإنساني (من انفعالات وأفكار، و"واقع" بوجه عام) نظرة تسقط عنه أية أهمية أدبية، وتجعل منه مجرد سياق يتيح "الوسائل" الأدبية أن تؤدى عملها.

<sup>(°)</sup> هناك نرجمة متاحة لبعض نصوص هذه النزعة، بعنوان، "نظرية المنهج الشكلى: نصوص الشكلانيين الروس" من إعداد إبراهيم الخطيب، وقد نشرت في الرباط بالمغرب عام ١٩٨٧.

<sup>(</sup>۱) تيار النقد الحديد Nwe Griticism شاع في الولايات المتحدة، منذ منتصف العشرينيات، وأخد اسمه الاصطلاحي عام ١٩٤١، حين كتب حون كرو رانسوم كتابه "النقد الجديد" الذي يدرس فيه كتابات ريتشاردز وإمبسون وإليوت وونترز. ومن خصائص هذا التيار الاهتمام بالعمل الأدبى بوصفه كيانا مستقلا في ذاته، لا يمت بصلة إلى شئ آخر. وقد كان كتاب ما (هو) الأدب الذي أصدره رشاد رشدي في بداية الستينيات تلخيصا لأفكار هذا التيار.

صحيح أن الشكليين المتأخرين عداءوا عن هذا الفصل الحاد بين الشكل والمضمون، كما سنرى فيما بعد، ولكن يظل من الصحيح أن الشكليين بوجه عام لم يخلعوا على الشكل الجمالي تلك الدلالة الأخلاقية الثقافية التى خلعها عليه النقاد الجدد. اقد كان الشغل الشاغل الشكليين هو أن يحددوا (بروح علمية) نماذج تصورية وفرضيات تفسر الكيفية التى تنتج بها "الوسائل الأدبية" تأثيرات جمالية (إستطيقية)، والكيفية التى يتميز بها "الأدبى" عن "غير الأدبى"، على الرغم من اتصاله به. وإذا كان النقاد الجدد قد نظروا إلى الأدب بوصفه شكلا من أشكال الفهم الإنساني، فإن الشكليين فهموا الأدب بوصفه استخداما خاصا للغة.

### التطور التاريخي للشكلية:

كانت الدراسات الشكلية قد رسخت دعائمها قبل شورة ١٩١٧ بواسطة جماعتين، الجماعة الأولى حلقة موسكو اللغوية التي تأسست عام ١٩١٥، والجماعة الثانية هي "أوبوياز" Opojaz (اختصار للعبارة الروسية "جمعية دراسة اللغة الشعرية") التي بدأت نشاطها عام ١٩١٦. وإذا كان رومان ياكوبسون Roman Jakobson (الذي أسهم بعد ذلك في تأسيس حلقة براغ اللغوية عام ١٩٢٦) هو الشخصية القيادية للمجموعة الأولى، فقد كان فيكتور شكلوفسكي وبوريس إيخنباوم Boris - Eikenbaum أبرز الجماعة الثانية، أما قوة الدفع الأولى التي حركت هذه الجماعة وتلك فقد جاءت من مجموعة المستقبليين "الذين اتجهت جهودهم الفنية قبل الحرب العالمية اتجاها معاديا للتقافة البرجوازية "المتدهورة"، خصوصا ما اقترنت به هذه الثقافة من بحث روحي منغلق على الذات لدى الحركة الرمزية في الشعر والفنون البصرية على السواء. فلقد سخر المستقبليون من الوضع الصوفي المنطوى الذي انتهـي إليـه شـعراء من أمثـال بروسـوف Brsiouv الذي ألح على أن الشاعر "حامي حمى الأسرار الخفية"، وهكذا نجد ماياكوفسكى ـ Maya kovsky الشاعر المستقبلي المنطلق ـ يؤكد أن موطن الشعر ليس "المطلق" ، وإنما هو المادية الصاخبة لعصر الآلة. ولكن علينا أن نلاحظ أن المستقبليين كانوا لا يختلفون عن الرمزيين في موقفهم العدائي من "الواقعية"، فشعار "الكلمة المكتفية بنفسها" الذي تبناه المستقبليون كان يعنى تركيز الانتباه على التنظيم

الصوتى المستقل الكلمات، بوصفه شيئا يتميز بذاته عن قدرة الكلمات على الإشارة إلى الأشياء. ولقد اندفع المستقبليون وراء الثورة وأكدوا دور الفنان بوصفه منتجا (ينتمى إلى الطبقة العاملة) لموضوعات مصنعة .. وأعلن دمترييف Dmitriev "أن الفنان قد أصبح الأن رجل بناء وتقنية، قائدا ورئيس عمال". ووصل التشييديون "Constructivists" بهذه الأفكار إلى مداها المنطقى، فدخلوا المصانع بالفعل ليضعوا نظريتهم فى "إنتاج الفن" موضع الممارسة العملية .

من هذه الخلفية، انطلق الشكليون في إنتاج نظرية للأدب تهتم بالبراعة التقنية للكاتب ومهارته الحرفية. صحيح أنهم تجنبوا البلاغة الثورية (البروليتارية) للشعراء والفنانين، ولكنهم استبقوا نظرة آلية إلى حد ما إلى العملية الأدبية، ولم يكن شكلوفسكي أقل حدة في نزعته المادية من ماياكوفسكي، بل إن تعريفه المشهور للأدب على أنه "حاصل جمع كل الوسائل الأسلوبية التي يستخدمها" يلخص أبلغ تلخيص هذه المرحلة الأولى من الشكلية.

ولم يواجه الشكليون أية مصاعب في تطوير أعمالهم بحرية في البداية، حين كان الاتحاد السوفيتي منشغلا عنهم بالحرب الأهلية، والتنخلات الخارجية، وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية واجتماعية. ولكن انتقادات تروتسكي Trotsky النافذة في كتابه من أزمات اقتصادية واجتماعية. ولكن انتقادات تروتسكي Trotsky النافذة في كتابه (الأدب والثورة) (١٩٢٤) كانت إيذانا ببداية مرحلة دفاعية جديدة للشكلية الروسية، وهي مرحلة بلغت ذروتها في أطروحات ياكوبسون \_ تتيانوف Jacobson-Tynyanov مرحلة بلغت ذروتها في أطروحات الكوبسون \_ تتيانوف 19۲۸). وينظر بعض الدارسين إلى التطورات اللاحقة بوصفها مؤشرا على هزيمة الشكلية الخالصة وإذعانا للأوامر الاجتماعية الشيوعية، ولكني أعتقد أن ما شعر به الشكلية الخالصة وواني عام ١٩٣٠ نتيجة الرفض الرسمي لتوجهاتها ... بعضا من أفضل أعمال هذه الفترة، خصوصا كتابات مدرسة باختين المهالة التي وصلت بين التقاليد الشكلية والماركسية وصلا مثمرا، مهد الطريق أمام التطورات اللاحقة، فقد انتقل نمطها الشكلية والماركسية، أعنى النمط الذي استهله ياكوبسون وتتيانوف، إلى تشيكوساوفاكيا، واستمر متصلا في "حلقة براغ اللغوية" بوجه خاص، إلى أن انقطع نشاط هذه الحلقة والمتر متصلا في "حلقة براغ اللغوية" بوجه خاص، إلى أن انقطع نشاط هذه الحلقة

بسبب النازية. فهاجر بعض أعضائها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسهم رينيه ويليك René Wellek ورومان ياكبسون اللذان كان لهما أثر هما العميق في تطورات "النقد الجديد" طوال الأربعينيات والخمسينيات.

## الفن من حيث هو وسيلة (٢):

أدى تركيز الشكليين على التقنية إلى تناول الأدب على أنه استخدام خاص للغة، يحقق تميزه بالانحراف عن اللغة "العملية" وتشويهها، فاللغة العملية تستخدم استخداما يرتبط بأفعال التوصيل، أما اللغة الأدبية فليس لها أية وظيفة عملية، وإنما تجعلنا نرى بطريقة مختلفة فحسب. ويمكن للمرء أن يطبق هذه الفكرة في يسر بالغ على شاعر مثل جير ار مانلى هوبكنز Ger- ard Manley Hopkins فلغته "صعبة" على نحو تلفت به الانتباه إلى نفسها، بوصفها لغة أدبية. ولقد اتجه الشكليون الأوائل إلى التوحيد بين صفة "الأدبية" و صفة "الشاعرية"، ولكن من السهل أن يكشف المرء عن عدم وجود لغة أدبية في جوهرها، فحين أفتح رواية توماس هاردى (تحت الشهرة الخضراء) بطريقة عشوائية، أقرأ: "كم ستمكث؟" "ليس طويلا ، انتظر وتحدث إلى". وليس في هذه الكلمات بالقطع أي سبب لغوى يدفعنا إلى النظر إليها بوصفها كلمات "أدبية"، والسبب الوحيد الذي يجعلنا نقرأها على أنها أدبية، لا على أنها فعل من أفعال التوصيل، هو أنسا نقرأها داخل ما نعده عملا أدبيا. وسوف نرى أن نتيانوف Tynyanov وغيره من الشكليين قد طوروا فهماً لصفة الأدبية أكثر مرونة من ذلك، يؤدى إلى تجنب هذه المشكلة.

إن ما يميز الأدب عن اللغة "العملية" Practical هو أنه حصيلة عملية "بناء" يقوم بها الأديب. ولقد عالج الشكليون الشعر بوصفه الاستخدام الأدبى الأمثل الغة؛ فالشعر "لغة منتظمة في كل نسيجها الصوتى"، والإيقاع أهم العوامل في بنائه، خذ مثلا هذا السطر من المقطوعة الثانية في قصيدة الشاعر جون دون Donne " معزوفة ليلية في عيد القديس

<sup>(</sup>۲) هناك ترجمة لبحث فيكتور شكلوفسكى الذى تستعير هذه الفقرة عنوانه، وقد صدرت بعنوان "الفن باعتباره تكنيكا" ترجمة وتقديم عباس التونسي ومراجعة حسن البنا، مجلة "ألف"، القاهرة (العدد الثاني)، ربيع ١٩٨٢.

لوسياس": (For I am every dead thing) إن أى تحليل شكلى سيلغت الانتباه إلى الدققة الإيامبية Iambic Impulse الضمنية (المؤكدة في السطر المناظر من المقطوعة الأولى وهو (The Sunne is Spent and now his Flask) \_ وفي هذا السطر من المقطوعة الثانية فإن توقعنا الصوتي يحبطه المقطع المسقط ما بين "dead" و " Thing " فندرك الانحراف عن المعيار وذلك ما يحدث التأثير الجمالي للسطر. وسوف يلاحظ التحليل الشكلي \_ بالمثل \_ فوارق أكثر رهافة في الإيقاع، تتنجها الفوارق التركيبية بين السطرين (إذ يحتوى السطر الأول \_ على سبيل المثال \_ وقفة Caesura قوية تقطع سير الإيقاع بينما لاتوجد وقفة في السطر الثاني)، فالشعر يمارس عنفا منضبطا على اللغة العملية، ومن ثم يحرفها بطريقة تجذب انتباهنا إلى طبيعتها التي يقوم الشاعر ببنائها.

ولقد كان فيكتور شكلوفسكى أبرز الأصوات فى المرحلة الشكلية الأولى بنتظيرات الحيوية الجسورة المتأثرة بالحركة المستقبلية، وإذا كان الرمزيون قد نظروا إلى الشعر بوصفه تعبيرا عن اللامتناهى، أو عن نوع من الحقيقة غير المنظورة، فإن شكلوفسكى تباعد عن هذه الشطحات، وازداد اقترابا من الواقع، ساعيا إلى تحديد التقنيات التى يستخدمها الكتاب الإحداث تأثيرات ملموسة.

ويستخدم شكلوفسكى للتعبير عن واحد من أكثر مفاهيمه جنبا للانتباه مصطلح "التغريب" (بالروسية Ostranenie) ويذهب إلى أننا لا نستطيع الحفاظ على نضارة إدراكاتنا للموضوعات، فمطالب الوجود "العادى" تحتم على الإدراكات أن تصبح آلية الوقع automatised (مصطلح متأخر) إلى حد بعيد، أما رؤية وردزورث البريئة التى تحفظ للطبيعة "روعة الحلم ونضارته" فلا تمثل الوضع المعتاد للوعى الإنساني. ومهمة الفن، تحديدا، هى أن يعيد إلينا الوعى بالأشياء التى أصبحت موضوعات مألوفة لوعينا اليومى المعتاد. ولكن من المهم أن نؤكد أن الشكليين يختلفون عن الشعراء الرومانسيين في هذا الجانب؛ وذلك لأن الشكليين لم يكونوا معنيين بالإدراكات نفسها، بقدر ما كانوا معنيين بالوسائل التى تنتج أثر "التغريب"، ويوضح شكلوفسكى ذلك في دراسته "الفن تقنية"

"إن غرض الفن هو نقل الإحساس بالأشياء كما تدرك وليس كما تعرف،

وتقنية الفن هي إسقاط الألفة عن الأشياء أو تغريبها، وجعل الأشكال صعبة، وزيادة صعوبة فعل الإدراك ومداه؛ لأن عملية الإدراك غاية جمالية في ذاتها و لابد من إطالة أمدها. فالفن طريقة لممارسة تجريبة فتية الموضوع، أما الموضوع ذاته فليسس له أهميسة". (التأكيد لشكاوفسكي).

ولقد كان الشكليون شغوفين بالاستشهاد بكتابات اثنين من كتاب القرن الثامن عشر ما المرنس شنيرن Jonathan Swift وجوناثان سويفت Laurence Sterne ويوضح توماشفسكي Tomashevsky كيفية استخدام وسائل التغريب في رواية (رحلات جلفر) لسويفت على النحو التالى:

"لكى يقدم جلفر صورة ساخرة للنظام السياسى الاجتماعى فى أوروبا.. فإنه يحدث سيده (الحصان) عن عادات الطبقة الحاكمة فى المجتمع الإنسانى. ولأنه مضطر لأن يقول كل شئ باقصى درجة من الدقة، فإنه ينزع قشرة العبارات المزوقة والتقاليد الزائفة التى تبرر أشياء كالحرب والنزاع الطبقى والتآمر البريطانى وغيره. وعندما تغدو هذه الموضوعات عارية من أى تبرير لفظى، ومن ثم يفارقها طابعها المألوف، فإنها تتجلى بكل بشاعتها. وهكذا، فإن نقد النظام السياسى وهو مادة غير أدبية \_ يوجد فنيا ويدمج تماما فى القص".

قد تبدو هذه العبارات الوهلة الأولى كأنها تركز على مضمون الإدراك نفسه ("البشاعة في الحرب" ، "النزاع الطبقي")، ولكن ما يهم توماشفسكي في حقيقة الأمر هو التحويل الفني للمادة غير الأدبية. فالتغريب يغير من استجابتنا إلى العالم ، ولكنه لا يفعل ذلك إلا بإخضاع إدراكاتنا المعتادة لعمليات الشكل الفني.

ويلفت شكلوفسكى الانتباه، فى دراسته لرواية (ترسترام شاندى) للورنس شتيرن، إلى الطرائق التى يتم بها تغريب الأحداث المألوفة بواسطة الإبطاء والإطالة والقطع. ذلك لأن هذه التقنية فى إرجاء الأحداث أو تطويلها تدفعنا إلى أن نوايها انتباهنا، فنكف عن

إدراك المشاهد والحركات المألوف إدراكا آليا، وبذلك نسقط عنها الألفة، فحالة السيد "شاندى" الذي يستلقى قانطا في سريره، بعد سماعه خبر تحطم أنف ابنه ترسترام، كان يمكن أن توصف وصفا تقليديا بقولنا: "انطرح حزينا في سريره". ولكن شتيرن اختار أن يزيل الطابع المألوف عن حالة السيد شاندي فقال:

"ارتمى على الفراش، وراحة يده اليمنى تتلقى جبينه وتغطى أغلب عينيه، وتغوص مع رأسه برفق (بينما تراجع مرفقه إلى الوراء) إلى أن لمس أنفه الدثـار. وتتلـى ذراعـه الأيسـر جـامدا إلـى جـانب السرير وأصابعـه متكئـة علـى مقبــض حــوض الغرفة".

ولهذا المثال أهميته في أنه يوضح لنا كيف أن إز الة (إسقاط) الألفة لا تؤثر، في كثير من الأحيان، في الإدراك ذاته، وإنما يقتصر تأثيرها على الطريقة التي يعرض بها هذا الإدراك؛ ذلك لأن ما يقوم به شتيرن من إبطاء لوصف حالة شاندى، لا يأتينا باستبصار جديد لطبيعة الحزن ولا بإدراك جديد لحالة مألوفة، وإنما يكتفى بتقديم لغوى أشد حدة وتأثيرا، فما يثير إعجاب شكلوفسكى \_ وهو يصف هذا التركيز على عملية التقديم اللغوى بأنه "إماطة اللثام" Lying bare عن تقنية الأديب \_ هو، على وجه التحديد، عدم اهتمام شتيرن بالإدراك بمعناه غير الأدبى.

وقد يجد العديد من القراء ما يثير سخطهم في رواية شبتيرن، بسبب إشاراتها المستمرة إلى بنيتها الروائية. ولكن شكلوفسكي يرى أن قيام رواية بإماطة اللثام عما تصطنعه من وسائل خاصة، هو أهم عمل "أدبى" تستطيع هذه الرواية أن تقوم به.

ولقد أحدثت فكرتا "التغريب" و "إماطة اللثام" أثرا مباشرا فى مفهوم برخت المشهور عن "فعل التغريب"، فشارك برخت الشكليين الروس موقفهم العدائى الصريح من المبدأ الكلاسى الذى كان ينادى بضرورة أن يخفى الفن عملياته الفنية ("الفن هو أن تخفى الفن" (ars celare artem)<sup>(1)</sup>؛ ذلك لأن الأدب عندما يقدم على أنه وحدة متجانسة

<sup>(</sup>٢) من أوفيد، بحماليون.

منسجمة من الخطاب، أو تمثيل طبيعى الواقع، فإنه يغدو فى نظر برخت عماية مخادعة ورجعية سياسية، فمن الممكن فى مسرح برخت أن تقوم ممثلة – على سبيل المثال – بأداء دور شخصية رجل، لكى تسقط الألفة عن الدور وتقضى على السمة الطبيعية فيه، فتدفع المشاهدين – بتغريبها المدور – إلى الانتباه اليقظ لنوعية الذكورة فى الدور. ولكن الاستخدامات السياسية الممكنة لمثل هذه الوسيلة لم تكن تخطر ببال الشكليين الذين ظل اهتمامهم كله منصبا على التقنية فى ذاتها.

#### Narrative : القيص

كان شعراء الماساة الإغريق يستقون مادتهم من القصص المأثورة التي تتكون من سلسلة من الأحداث، مما جعل أرسطو يعرف الحبكة Mythos في القسم السادس من "فن الشعر" بأنها "ترتيب الأحداث الواقعة". وتتميز الحبكة تميزا واضحا عن القصة التي يمكن أن تكون أساسا لها، فالحبكة هي التنظيم الفني للأحداث التي تصنع قصة. وكانت التراجيديا الإغريقية تبدأ عادة بعملية استرجاع، هو استعادة موجزة للأحداث التي وقعت من الحكاية قبل تلك الأحداث التي اختيرت من أجل الحبكة. أما في "إنيادة" فرجيل و"الفردوس المفقود" لميلتون فإننا نجد أنفسنا منغمسين مرة واحدة في معمعة الأحداث السابقة من القصة تقديما فنيا في مراحل متباينة من الحبكة في شكل قص استرجاعي غالبا، كأن يقص إنياس سقوط طروادة على ديدو في قرطاج، أو يحكي رافائيل عن الحرب التي حدثت في السماء لأدم وحواء في الفردوس.

ويحتل التمبيز بين "الحبكة" و"الحكاية" مكانا متميزا في نظرية الشكليين الروس عن القص، فهم يؤكدون أن "الحبكة" (sjuzet) هي التي تنفرد وحدها بالخاصية الأدبية، أما القصة أو "الحكاية" fabula فهي مجرد مادة خام تنتظر يد الكاتب البارع الذي ينظمها. ولكن مفهوم "الحبكة" لدى الشكليين كان أكثر ثورية من مفهومها الأرسطي، على نحو ما تكشف لنا دراسة شكلوفسكي عن لورنس ستيرن. فالحبكة في "ترسترام شاندي" ليست مجرد ترتيب لأحداث القصة، بل هي أيضا كل "الوسائل" المستخدمة للتدخل في مجرى القص وإيطائه، فالاستطرادات والحيل الطباعية وإحلال أجزاء من الكتاب محل غيرها (التقديم، الإهداء، إلخ) والأوصاف المسهبة كلها وسائل تركز انتباهنا على شكل الرواية.

وهكذا، فإن الحبكة في هذه الحالة هي، بمعنى معين، انتهاك المترتيب الشكلى المتوقع للأحداث. وعندما يقوم ستيرن بهذا الإحباط للترتيب المألوف للحبكة، فإنه يلفت انتباهنا إلى "الحبك" نفسه من حيث هو موضوع أدبى؛ ولذلك فإن نظرة شكلوفسكى إلى الحبكة هي نظرة مختلفة عن المفهوم الأرسطى تماما، ذلك لأن الحبكة الأرسطية المحكمة ينبغي أن تقدم لنا الحقائق الأساسية المألوفة في الحياة الإنسانية، مما يستلزم كونها ممكنة الحدوث في الواقع، وتتسم بنوع من الحتمية، أما عند الشكليين فكثيرا ما كانت نظرية الحبكة ترتبط بمفهوم "التغريب"، فالحبكة تمنعنا من النظر إلى الأحداث على أنها نمطية مألوفة.

## التحف يز (۱) Motvation

أطلق بوريس توماشفسكي Boris Tomashevsky على أصغر وحدة من الحبكة اسم "الحافز" Motif<sup>(c)</sup> الذي يمكن فهمه بوصفه عبارة مفردة أو فعلا مفرداً. وهو يميز بين الحافز "المقيد" والحافز "الحر". أما الأول فهو الحافز الذي تتطلبه الحكاية أو القصمة، بينما الثاني هو حافز غير أساسي من وجهة نظر الحكاية أو القصمة. ولكن إذا نظرنا إلى الأمر من المنظور الأدبى فإن الحوافز الحرة تغدو موضع تركيز الفن. وعلى سبيل المثال، فإن الوسيلة التي تجعل رفائيل يروى قصة الحرب في السماء هي حافز حر؛ لأنها ليست جزءا من الحكاية المطروحة، ولكن الحافز أكثر أهمية من الناحية الشكلية بالقياس إلى حكاية الحرب نفسها، ذلك لأنه حافز يتيح لميلتون إدماج الحكاية في حبكته الشاملة بطريقة فنية.

هذه النظرة تقلب، رأسا على عقب، المفهوم التقليدى الذى يجعل الوسائل الشكلية خاضعة للمضمون، فمن الواضح أن الشكليين ينظرون، بطريقة معكوسة، إلى أفكار

<sup>(</sup>٤) المصطلح يشير إلى نظام الأنساق الذي ييرر إدراج حوافز معبنة أو إدراج محموعها.

<sup>(°)</sup> كلمة Titom مصطلح موسيفي، ونعنى - بالتقريب - " اللحن المميز"، وقد استخدمها فاحنر بمعنى اللحن الموجعة Lvitomtic (بالألمانية)، أى أن كل شخصية في الدراما الموسيقية لها لحن معين، يظهر مع هذه الشخصية ويدل على وجودها. وهي مستخدمة في المسرح والسينما عند الحديث عن "موتيفة" إلخ. ولكن معناها في هذا السياق أقرب إلى الموضوع الموجه أو " الوحدة الموجهة".

القصيدة وموضوعاتها وإشاراتها إلى الواقع على أنها مجرد نريعة خارجية يلجأ إليها الكاتب لتبرير استخدامه الوسائل الشكلية، وهم يطلقون على هذا الاعتماد على عناصر خارجية غير أدبية اسم "التحفيز" Motivation. وفي رأى شكلوفسكي، فإن رواية (ترسترام شاندي) فريدة في بابها؛ لأنها خالية تماما من التحفيز، فالرواية مصنوعة صنعا كاملا من وسائل شكلية تميط اللثام عن نفسها.

وأكثر أنماط "التحفيز" شبوعا هو ما ندعوه باسم "الواقعية"، فمهما كانت الكيفية التي يتركب بها العمل من الناحية الشكلية فإننا نظل نتوقع منه، في كثير من الأحيان، أن يمنحنا الإيهام "بالواقع"، ونتوقع من الأدب أن يكون "مطابقا للحياة"، وربما أز عجنتا الشخصيات أو الأوصاف التي لا تطابق توقعنا المعتاد لما يكون عليه العالم بالفعل. ومن هنا ، فإننا حين نلاحظ غياب التحفيز الخارجي، فإننا نطلق أحكاماً مثل: "إن الرجل الذي لا يحب لا يسلك على هذا النحو"، و "أبناء هذه الطبقة لا يمكن أن يتحدثوا بتلك الطريقة". ولكننا \_ من ناحية أخرى \_ يمكن أن نألف أمورا مستحيلة وممتنعة من شتى الأنواع، كما أوضح توماشفسكي. بمجرد أن نتعلم قبول مجموعة جديدة من الأعراف، فنحن لا أوضح على سبيل المثال \_ إلى الطريقة المستحيلة التي يتم بها إنقاذ الأبطال من الموت وهم على وشك أن يقتلوا بأيدى الأشرار، في قصص المغامرات.

ولقد أصبح موضوع "التحفيز" موضوعا بالغ الأهمية في عدد كبير من النظريات الأدبية اللاحقة، وقد لخص جوناثان كولار الموضوع كله تلخيصا بارعا بقوله:

"إن تمثل شئ أو تفسيره يعنى وضعه أو استحضاره داخل أطر النظام التى تتيحها الثقافة. وهذا يتم عادة بالحديث عن هذا الشئ بلون من ألوان الخطاب تقبله تلك الثقافة بوصفه خطابا طبيعيا".

و لا يتوقف إيداع البشر في إيجاد طرائق لإضفاء معنى على أكثر ألوان الخطاب أو الكتابة عشوائية أو فوضوية، فنحن لا نقبل أن يظل "النص" غريبا عنا أو نائيا عن أطرنا المرجعية، ونلح على "تطبيع" Naturalising هذا النص ومحو "نصيته"، وإذا واجهنا صفحة مليئة بصور أدبية واضحة العشوائية فإننا نؤثر القيام بتطبيع هذه الصدور،

فنعزوها إلى عقل مضطرب، أو ننظر إليها على أنها تعبير عن عالم مختل النظام، بدل أن نتقبل اختلال نظامها على أنه أمر غريب يتأبى على التفسير. ولا شك أن الشكليين قد استبقوا الفكر البنيوى وما بعد البنيوى عن طريق الاهتمام بسمات النصوص التى تقاوم عملية التطبيع المستمرة. فلقد رفض شكلوفسكى تفسير الاضطراب الغريب لرواية (ترسترام شاندى) بكونه تعبيرا عن عقل ترسترام الملتوى، ولفت الانتباه بدلا من ذلك إلى "الأدبية" Literariness الملحة للرواية، تلك الأدبية التى تقاوم التطبيع (ومع ذلك لا تستطيع أن تتوقاه في آخر الأمر).

#### العنصر المهيمن The dominant

ولقد أدرك الشكليون ... تدريجيا ... أن الوسائل الأدبية ليست من قبيل القطع الثابئة الجاهزة التي يمكن للمرء أن يحركها كما يشاء داخل اللعبة الأدبية؛ ذلك لأن قيمة هذه الوسائل ومعناها يتغير ان بتغير الزمان والسياق. وما أن وصل الشكليون إلى هذا الإدراك حتى نراجع مفهوم "الوسيلة" Device ، بوصفه المفهوم الرئيسي. ولقد كان لهذا التحول أثر بعيد المدى؛ إذ لم يعد الشكليون يلزمون أنفسهم بالرفض المطلق للمضمون بل أصبحوا قادرين على إدماج مبدأهم الرئيسي - مبدأ التغريب - في صميم نظريتهم، أي أنهم بدلًا من أن يضطروا إلى الحديث عما يقوم بـ الأدب من تغريب للواقع، أصبحوا قادرين على الإشارة إلى مايقوم به الأدب من تغريب لنفسه. العناصر "الداخلية" في العمل الأدبي يمكن أن تصبح من قبيل الروتين الآلي، أو يمكن أن تغدو ذات وظيفة جمالية إيجابية. والوسيلة نفسها يمكن أن يكون لها وظائف جمالية مختلفة في أعمال أدبية مختلفة. أو يمكن أن تغدو آلية تماما. مثال ذلك أن الألفاظ المهجورة أو الترتيب اللاتيني للكلمات يمكن أن يؤدى وظيفة ساخرة في أهجية، أو يغدو مبتذلا بوصفه من مألوف "اللغة الشعرية". وفي الحالة الأخيرة، لا يدرك القارئ الوسيلة من حيث هي عنصر وظيفي، إذ تنطمس ملامحها بالطريقة نفسها التي تغدو بها الإدراكات الحسية المألوفة آلية تؤخذ مأخذ التسليم. وتعنى هذه النظرة تتاول الأعمال الأدبية من حيث هي أنساق متحركة، تبني عناصرها في علاقات، بحيث يحتل بعضها موضع الصدارة وبعضها يصبح مجرد خلفية، فإذا "انطمس" عنصر من العناصر وتراجع إلى الوراء (كالألفاظ العتيقة مثلاً) فإن عناصر أخرى يمكن أن تبرز إلى الأمام، وتصبح عنصرا مهيمنا (كالحبكة أو الإيقاع مثلا) فى نسق العمل الأدبى. ولقد توقف ياكوبسون عند مفهوم "العنصر المهبمن" عام ١٩٣٥، بوصفه مفهوما لدى المدرسة الشكلية، وحدده بأنه "العنصر الذى يحتل البؤرة من العمل الفنى؛ فهو الذى يحكم غيره من العناصر أو المكونات ويحددها ويحورها".

وأكد ياكوبسون \_ بحق \_ الطابع غير الآلى لهذه النظرة إلى التقنية الفنية، فالعنصر المهيمن هو الذي يمنح العمل بؤرة تبلوره، وبيسر وحدته أونظامه الكلب Gestalt، بل إن فكرة التغريب نفسها تتضمن معنى التغير والتطور التاريخي، إذ بدل أن يبحث الشكليون عن حقائق سرمدية تجمع الأدب العظيم كله في قانون مفرد، اتجهوا إلى فهم تاريخ الأنب بوصفه ثورة دائمة واحدة، على نحو غدا معه كل تطور جديد بمثابة محاولة لرفض الألفة الجامدة والاستجابة المعتادة. كذلك، فإن هذا الفهم الحركي (الدينامي) العنصر المهيمن أتاح الشكليين سبيلا نافعا لتفسير التاريخ الأدبى، على ندو غدت معه الأشكال الأسبية لا تتغير أو تتطور بطريقة عشوائية بل نتيجة تغير العنصر المهيمن نفسه، فثم تحول دائم في العلاقات المتبادلة بين العناصر المختلفة للنسق الشعرى. وأضاف ياكوبسون إلى ذلك فكرة طريفة مؤداها أن النظرية الأدبية، في عصدور معينة، يمكن أن يحكمها عنصر مهيمن ينبع من نسق غير أدبى، فقد كان العنصر المهيمن على شعر عصر النهضة الأوروبية نابعا من الفنون البصرية. وتوجه الشعر الرومانسي صوب الموسيقي، أما العنصر المهيمن في الواقعية فكان فن القول. ولكن أيا كان العنصر المهيمن فإنه ينظم بقية العناصر في العمل الفردي، فيقدم عناصر على غيرها في الاهتمام الجمالي، أو يتراجع بعناصر ربما كانت من قبل في المقدمة بوصفها مهيمنة في أعمال أدبية تنتمي إلى عصور سابقة. وما يتغير - في نهاية الأمر - ليس عناصر النسق (التركيب، الإيقاع، الحبكة، الألفاظ، الخ) ولكن "وظيفة" عساصر بعينها أو مجموعات من العساصر، فعندما كتب ألكسندر بوب - على سبيل المثال - الأبيات التالية في التهكم على شخصية العاكف على الكتب القديمة، فقد كان يعول على هيمنة قيم الوضوح النثرى التعينه على تحقيق غرضه<sup>(۱)</sup> :

<sup>(</sup>٦) لاتظهر الترحمة - للأسف - الاستخدام اللغوى الذي يتحلى في الأصل .

"من هو، المحنى في صومعته،

ذو الوجه الجهم، الذي تعلوه غبرة الكتب،

عيناى تتمليان العالم العلامة

الذي يقتات مزق ورق الكتابة، ويدعى السيد دودة الكتب".

إن استخدام لغة تشوسر، ونظام الكلمات عنده، بطريقة عفى عليها الزمن، هو أمر يتقبله القارئ على الفور بوصفه تحذاقا فكاهيا . ولكن هذا الأسلوب نفسه كان يستخدمه إدموند سبنسر في عصر سابق دون أن يوحى بأية نبرة ساخرة؛ أي أن تغير العنصر المهيمن لا يمارس تأثيره داخل نصوص أدبية بعينها فحسب بل داخل عصور أدبية معينة أنضا.

## مدرسة باختين(٧):

فى الحقبة المتأخرة من الشكلية، ظهر ما يسمى بمدرسة باختين التى جمعت جمعا مثمرا ما بين الشكلية و الماركسية. ولما كان التحقق من أسماء المؤلفين الحقيقيين لمجموعة من الكتب الأساسية فى هذه المدرسة مسألة محل خلاف، فليس أمامنا سوى أن نشير إلى الأسماء التى ظهرت على صفحات العناوين الأصلية لهذه الكتب كأسماء ميخائيل باختين Mikhail Bakhtin وبقل ميدفيدف Pavel Medvedev وفالينتين فولوشينوف Valentin Voloshinov ولقد ظلت هذه المدرسة شكلية فى اهتمامها بالبنية اللغوية للأعمال الأدبية، ولكنها تأثرت تأثرا عميقا بالماركسية فى إيمانها بأن اللغة لا يمكن فصلها عن الإيديولوجيا. هذه الصلة الوثيقة بين اللغة والإيديولوجيا. جذبت الأدب

<sup>(</sup>٧) هاك أكثر من ترجمة عربية متاحة لأعمال باختين، منها:

<sup>-</sup> قضايا الفن الإبداعي عند دوستوفيسكي ترجمة جميل نصيف التكريتي ومراجعة حياة شرارة، بغداد

<sup>-</sup> الخطاب الروائي، ترجمة محمد برادة، دار الفكر، القاهرة ١٩٨٧.

باختين إلى الأدب تتباعد عن الفرضيات الماركسية التقليدية حول الإيديولوجيا؛ لأنها ترفض معالجة الإيديولوجيا؛ بوصفها ظاهرة ذهنية خالصة، نتشأ انعكاسا البنية التحتية المادية (الواقعية) الاجتماعية والاقتصادية، فالإيديولوجيا لا تتفصل عن وسيطها اللغة في مدرسة باختين، أو كما يوضح فولوشينوف الأمر بقوله "إن الوعى نفسه لا ينشأ ويغدو حقيقة لها كيانها المستقل إلا في التجسد المادى العلامات". إن اللغة التي هي نسق علامات ينبني اجتماعيا هي نفسها واقع مادى.

ولم تكن مدرسة باختين مهتمة باللغويات التجريدية التى أصبحت أساس البنيوية فيما بعد، بل كانت مهتمة باللغة – أو الخطاب – من حيث هى ظاهرة اجتماعية. ولقد كان الاستبصار الأساسى الذى توصل إليه فولوشينوف هو أن "الكلمات" علامات اجتماعية فعالة دينامية، قادرة على تقبل معان ودلالات مختلفة، لدى الطبقات الاجتماعية المختلفة، في المواقد الاجتماعية والتاريخية المختلفة. وقد هاجم اللغويين الذين بحثوا اللغة بوصفها موضوعا للبحث جامدا، محايدا، ساكنا (بما فيهم دى سوسيسر). ورفض تماما الفكرة التى تسلم بوجود "تلفظ أحادى الجانب جاهز معزول، مفصول عن سياقه اللغوى والفعلى، لا يقبل أى نوع ممكن من أنواع الاستجابة الفعالة، وإنما باختين تستخدم هذه اللفظة بنبرة اجتماعية قوية (تجعلها أقرب إلى التلفظ Discourse باختين تستخدم هذه اللفظة بنبرة اجتماعية قوية (تجعلها أقرب إلى التلفظ مضمار للصراع باختين تستخدم هذه اللفظة النبرة المعاصر )، فالعلامات اللغوية مضمار للصراع علمات اجتماعية "أحادية النبرة". ولكن "تعدد النبرة" الذى هو سمة حيوية وأساسية للعلامات اللغوية، يغدو واضحا في أوقات الاضطراب الاجتماعي، عندما تتصمادم المصالح المتابانة المطبقات وتتقاطع على أرض اللغة .

ولقد كان ميخائيل باختين هو الذى قام بتطوير النتائج المترتبة على هذه النظرية الدينامية إلى اللغة، وطبقها على النصوص الأدبية. ولكنه لم يعالج الأدب بوصف انعكاسا مباشرا للقوى الاجتماعية، كما قد يتوقع المرء، بل أبقى على اهتمام شكلى الطابع بالبنية الأدبية، وكشف عن الكيفية التى تم بها التعبير عن الطبيعة الدينامية للغة في أنواع معينة

من التراث الأدبي. ولم يركز اهتمامه على الطريقة التي تعكس بها النصوص الأدبية المجتمع أو المصالح الطبقية، بل على الطريقة التي تصاغ بها اللغة بحيث نقاوم السلطة وتحرر الأصوات المخالفة. وأنسب وصف لموقف باختين أنه لغة تحررية، فهو موقف يحتفى أبلغ الاحتفاء بالكتاب الذين تتيح أعمالهم أقصى درجة من الحرية للأنساق المختلفة من القيمة، والذين لا يفرضون سلطتهم على البدائل المخالفة. ولقد كان باختين معاديا للنزعة الستالينية إلى حد بعيد. أما كتابه الممتاز فهو (مشكلات شعرية دوستويفسكي) (^) (١٩٢٩) الذي قدم فيه مقارنة جريئة بين روايات تولستوي وروايات دوستويفسكي، فنلاحظ أننا لا نسمع الأصوات المتباينة في روايات تولستوى إلا وهي خاضعة خضوعا صارما لهدف المؤلف المتحكم، على نحو لا نواجه فيه سوى حقيقة واحدة فحسب، هي الحقيقة التي يراها المؤلف. وأطلق باختين على هذا النمط من الروايات مصطلح النمط "الوحيد الصوت"، أو "المونولوجي" للرواية، وذلك في مقابل النمط المضاد الذي بمثل شكلا جديدا "متعدد الأصوات"، أو "الديالوجي" الذي طوره دوستويفسكي، حيث لا توجد أية محاولة التنسيق أو التوحيد بين وجهات النظر المتباينة التي تعبر عنها الشخصيات المختلفة، ولا يمتزج وعي هذه الشخصيات المختلفة بوعي المؤلف، أو تذعن الشخصيات لوجهة نظره، بل نظل محتفظة بتكاملها واستقلالها، فهي اليست موضوعات لكلمة المؤلف فحسب بل ذوات فاعلة لها كلمتها المباشرة الداللة في الوقت نفسه". ويستكشف باختين في هذا الكتاب، وفي كتابه اللاحق عن رابليه، الاستخدام الباعث على التحرر، والمؤدى في أحيان كثيرة إلى الثورة، الأشكال متعددة من "الديالوج" أو "الحوار" في الثقافة القديمة والوسيطة وثقافة عصر النهضة.

وتؤدى مناقشة باختين لظاهرة "الكرنفال" Carnival (1) إلى تطبيقات مهمة على نصوص معينة، وكذلك على تاريخ الأنواع الأدبية، فالاحتفالات المرتبطة بالكرنفال

 <sup>(^)</sup> سبقت الإشارة إلى ترجمته بعنوان "قضايا الفن الإبداعي عند دوستويفسكي" وهي ترجمة غير دقيقة لكلمة Poetics التي تقابل الفن الإبداعي في الترجمة العربية.

<sup>(1)</sup> ربما كانت أقرب كلمة Caruival - الفرنسية الأصل - هي المهرجان الاحتفالي"، ولكنني آثرت عدم الترجمة حفاظا على دلالتها الخاصة في نقد باختين، حيث يقترن معناها بالاحتفاء بتعدد الأصوات، وانطلاقها الذي لا يجعل لصوت سلطانا على غيره من الأصوات، كأننا إزاء "مولد" ينقلب فيه التراتب الهرمي للعلاقات والطبقات والأعراف.

احتفالات جماعية شعبية، ينقلب فيها التراتب الهرمي رأسا على عقب (فيغدو الحمقي عقلاء والملوك شحانين)، وتختلط الأضداد (الحقيقة والوهم، النعيم والجحيم)، وينتهك المقدس وتعلن "تسبية منتشية" تبسط نفسها على كل الأشياء، فيتحطم كل ما هو سلطوى جامد أو جهم، ويتفكك، ويصبح موضوعا للهزؤ والسخرية. هذه الظاهرة الاجتماعية الشعبية الداعية إلى التحرر، والمتحررة في الوقت نفسه، كانت ذات أثر فعال في أداب عصور متباينة، لكنها أصبحت عنصرا مهيمنا على نحو خاص في عصر النهضة الأوروبية. ويستخدم باختين مصطلح "الكرنفالية" Carnivalisation لوصف أثر ظاهرة الكرنفال في تشكيل الأنواع الأدبية. وتتمثل بواكير الأشكال الأدبية الكرنفالية في "محاورات سقراط" و"الهجائيات المينبية". أما "محاورات سقراط" فكانت في أصلها أقرب إلى فورية الحوار الشفاهي، حيث ينظر إلى كشف الحقيقة على أنه إماطة اللثام عنها، من خلال تبادل الأراء، لا على أنه مونولوج (حديث منفرد) متسلط. صحيح أن المحاورات السقر اطية (١٠) وصلتنا في أشكال أدبية مصقولة هذَّبها أفلاطون، ولكن بعض هذه "النسبية المنتشية" للكرنفال ظلت باقية في الأعمال المكتوبة، برغم بعض التخفيف الذي طرأ على سمة البحث الجماعي، حيث تتصادم وجهات النظر، دون تراتب هرمي صارم للأصوات يفرضه المؤلف. ويلاحظ باختين أن صورة سقراط "المعلم" تبرز في المحاورات الأفلاطونية الأخيرة، وتحل محل الصورة الكرنفالية لسقراط المحرض الذي يستثير المحاجة، ويولد الحقيقة من الأخرين بدل أن يكون هو صاحب هذه الحقيقة.

أما فى الأهجية المينبية "Menippean satire" فإن المستويات الثلاثة، وهى العالم العلوى (الأولمبي) والسفلى والأرضى، تعالج كلها تبعا لمنطق الكرنفال، ففى العالم السفلى على سبيل المثال تتلاشى اللامساواة السائدة بين البشر على الأرض، ويفقد

<sup>(</sup>١٠) في الجزء الحاص بمنهج الحوار، في الدراسة التي كتبها فؤاد زكريا، عن حمهورية أقلاطون، دكر شيئا متنابها لهذا عندما حلل طبيعة الاختلاف بن الحوار السقراطي المباشر، المتكافئ، والحوار الأفلاطوني، المكتوب، الذي يعرض فيه المؤلف نفسه جميع وجهات نظر المتحاورين.

<sup>(</sup>۱۱) الأهجية المينية مسبة إلى الطرار الهجائي الساخر الذي ابتدعه الشاعر اليوناني مينبوس Menippos في القرن الأول قبل الميلاد، وطوره الشاعر الروماني ماركوس فارو Marcus Varro في القرن الأول قبل الميلاد، وذلك في أهاجيه التي أطلق عليها اسم الأهاجي المينبية Saturae Menipeae التي تخلط الحد بالهزل، وتمزج الشعر بالنثر، والتي كانت مداية تقاليد انتهبت بما عرف باسم "الأهجية المينبية" La المينبية Satire Ménippéc في فرنسا في العقد الأخير من القرن السادس عشر.

الأباطرة تيجانهم ويلتقون بالشحانين لقاء الأنداد. ويستجمع دستويفسكي كل التقاليد المتعددة للأنب الكرنفالي، فحكايته العجيبة "بوبوك" (١٨٧٣) تكاد تكون أهجية مينبية خالصة، ففيها مشهد للمقبرة، يبلغ ذروته في تصوير غريب "لحياة قصيرة خارج الحياة"، يعيشها الموتي في المقبرة، حيث يتمتع الموتي \_ قبل أن يفقدوا وعيهم الدنيوي تماماب بفترة أشهر قليلة، يتحررون فيها من كل التزامات الحياة المعتادة وقوانينها، على نحو يستطيعون معه كشف ما في داخلهم في حرية صارخة لا قيد عليها. ويعلن البارون كلينفتش، "ملك" الجثث، عن ذلك بقوله: "اريد منكم جميعا أن تقولوا الحقيقة. وإذا كان من المستحيل أن يحيا الناس على الأرض دون كنب، لأن الحياة والكنب مترادفان، فإننا هنا سوف نقول الحقيقة على سبيل المزاح". هذا المشهد ينطوي على بذرة الرواية "متعددة" الأصوات التي تتحرر فيها الألسنة لتنطق على نحو يقلب الأوضاع ويحدث فينا صدمة، دون أن يتدخل الكاتب بين الشخصية الروانية والقارئ.

ويثير باختين مجموعة من الموضوعات المحورية التي طور ها المنظرون والشكليون ـ قبل باختين ـ إلى النصوص الأدبية المحقون، فقد نظر الرومانسيون والشكليون ـ قبل باختين ـ إلى النصوص الأدبية بوصفها وحدات عضوية، أو أبنية متكاملة، يضم القارئ نهاياتها السائبة ـ أخر الأمر ـ في وحدة جمالية. ولكن كشف باختين عن الخاصية الكرنفالية في الأدب يخفف من حدة هذه النزعة العضوية التي سلم بها السابقون عليه، ويدعم الفكرة (اللاحقة) القائلة بأن الأعمال الأدبية الأساسية يمكن أن تكون متعددة المستويات مستعصية على الاتحاد. وذلك منظور يترك المؤلف في وضع أقل هيمنة بكثير من حيث علاقته بكتاباته، ويحول فكرة الهوية الفردية إلى فكرة إشكالية، على نحوتغدو معه الشخصية مراوغة، وهمية، ملتوية. ويشكل هذا الرأي استباقا لأحد العناصر الرئيسية التي يهتم بها النقد قريب العهد، القائم على التحليل النفسي، وإن كان على المرء أن لا يبالغ في ذلك، وينسي أن باختين حافظ بقوة على اعتقاده بأن القدرة الفنية للكاتب تظل هي المسيطرة، فعمله لا يتضمن التشكك الجذري في دور المؤلف على نحو ما نرى في عمل رولان بارت في "إيثاره" الرواية متعددة أو غيره من البنيويين. وصع ذلك، فإن باختين يشبه بارت في "إيثاره" الرواية متعددة الأصوات، ويشبهه في تفصيل الحريسة و "اللذة" Pleasure على المسلطة و"اللياقة"

الأصوات، وغيره من ألوان النص "التعددى" بوصفه النص وليس القاعدة النص الاستثناء، أعنى أن هؤ لاء النقاد يتناولون النصوص متعدة الأصوات على أنها أقرب إلى التعبير عن حقيقة الأدب من أنواع النصوص أحادية المعنى (المونولوجية). وقد يروق ذلك القراء المحدثين الذين نشأوا على قراءة جيمس جويس وصمويل بيكت، ولكن علينا ملاحظة أن باختين وبارت يطرحان تفصيلات تتبع من توجيهاتهما الاجتماعية والإيديولوجية. ومع ذلك، تبقى حقيقة أن باختين استهل خطأ مثمرا من التطور بتأكيده انفتاح النصوص الأدبية وعدم ثباتها.

## الوظيفة الجمالية:

ناقشنا من قبل انتقال النزعة الشكلية من فكرة شكلوفسكى عن النص بوصفه مجموعة من الوسائل إلى فكرة تتيانوف عن النص بوصفه نسقا وظيفيا، ويمكن أن نضيف أن ذروة هذا الانتقال تمثلت في البيان المعروف باسم أطروحات ياكوبهمون - تتيانوف المعروف باسم أطروحات الكوبهمون - تتيانوف المعروف باسم أطروحات هذه الأطروحات رفضا للشكلية الآلية، ومحاولة لتجاوز منظورها الأدبى الضيق عن طريق محاولة تحديد العلاقة بين " المتتالية الأدبية" (النسق) وغيرها من أنواع "المتتالية التاريخية" (النسق) وغيرها الكيفية التي يتطور بها النسق الأدبى تاريخيا لا يمكن فهمها دون الكيفية التي تؤثر بها الأساق الأخرى في هذا النسق، وتحدد جزئيا - مساره التطوري. ومن جهة أخرى، الحت هذه الأطروحات على أن السبيل الأسلم لفهم الترابط بين الأنساق إنما يبدأ من ضرورة الاهتمام "بالقوانين الكامنة" للنسق الأدبى. وبرغم الطبيعة التجريدية الصارمة لهذه الأطروحات فإنها تطرح برنامجا للبحث يثير الإعجاب – برنامجا لم يتابعه الباحثون لهي الأن.

ولقد واصلت "حلقة براغ اللغوية" التي تأسست عام ١٩٢٦ المدخل البنيوى وعملت على تطويره، فأكد موكاروفسكى Mukarovsky – على سبيل المثال – أن من الحمق استبعاد العوامل غير الأدبية من التحليل النقدى، وتبنى نظرة تتيانوف الديناميكية إلى الأبنية الجمالية، فاهتم كل الاهتمام بالتوتر الدينامي بين الأدب والمجتمع في أي إنتاج فني. وتتصل أكثر أفكار موكاروفسكي أهمية بما يسميه" الوظيفة الجمالية"، تلك الوظيفة

التى يؤكد أنها ليست مقولة جامدة ثابتة، بل مقولة متحركة الأبعاد، دائمة التحول؛ ذلك لأن الموضوع الواحد يمكن أن تكمون له وظائمة متعددة فيما يقول موكاروفسكى، فالكنيسة مثلا ميكن أن تكون مكانا للعبادة وعملا من أعمال الفن فى أن. والحجر يمكن أن يكون حاجزا لباب أو قنيفة أو مادة بناء أو موضوعا لتذوق فنى، والأزياء علامات شديدة التعقيد يمكن أن تكون لها وظائف اجتماعية وسياسية وشهوية وجمالية. وفى وسعنا أن نلحظ هذه القابلية للتتوع ذاتها فى المنتجات الأدبية، فالخطبة السياسية، والسيرة الذاتية، والرسالة، والكلمة الدعائية، يمكن أن تنظوى كلها مأولا تنظوى على قيمة جمالية فى المجتمعات والعصور المتباينة. وهكذا، فإن محيط دائرة "الفن" متغير على الدوام، ويرتبط ارتباطا ديناميا ببنية المجتمع.

لقد تبني نقاد مار كسيون، في الأونة الأخيرة، استبصار موكار وفسكي هذا؛ لكبي يثبتوا التأثيرات الاجتماعية للفن والأنب فنحن لا نستطيع أبدا أن نتحدث عن الأنب كما لو كان مجموعة ثابتة من الأعمال الأدبية، أو مجموعة متعينة من الوسائل، أو كمية ثابتة من الأشكال والأنواع، بل إن إضفاء شرف القيمة الفنية على موضوع أو نتاج، هو فعل اجتماعي، لا ينفصل في آخر المطاف عن الإيديولوجيات السائدة. وآية ذلك أن التغيرات الاجتماعية الحديثة قد أنتجت موضوعات لم يكن لها من قبل وظائف فنية، واكننا أصبحنا ننظر إليها بوصفها موضوعات فنية قبل كل شئ. وأمامنا الوظيفة الدينية للأيقونات المسيحية، والوظيفة المنزلية للآنية الإغريقية، والوظيفة العسكرية للدروع - هذه الوظائف أصبحت ثانوية بالقياس إلى الوظيفة الجمالية الأساسية في الأزمنة الحديثة. كذلك، فإن ما يختاره الناس على أنه فن "جاد" أو تقافة "رفيعة" إنما هو أمر خاصع- بالمثل - للقيم المتغيرة، فموسيقي الجاز التي كانت فيما مضي مجرد موسيقي محصورة في المواخير والحانات قد أصبحت فنا جادا، برغم أن أصولها الاجتماعية "الدنيا" مازالت تثير الخلاف حول تقييمها. من هذا المنظور، لا يعود الفن والأدب من قبيل الحقائق السر مدية، بل يقبل كلاهما دائما تعريفات جديدة، فالطبقة المهيمنة في كل حقبة تاريخية لها تأثيرها المهم في تحديد الفن، وكلما نشأت اتجاهات جديدة حرصت هذه الطبقة عادة على إدماجها في عالمها الإيديولوجي .

إن نظريات باختين وأطروحات ياكوبسون وتتيانوف وأعمال موكاروفسكى كلها إنجازات تتجاوز الشكلية الروسية "الخالصة" التى طرحها شكلوفسكى وتوماشفسكى وليخنباوم، وتشكل تمهيدا جيدا للفصل التالى عن النقد الماركسي، ذلك النقد الذى ترك تأثيره – على أية حال – فى الاهتمام المتزايد الشكليين بالجوانب الاجتماعية من الفن. صحيح أن العزلة التى فرضها الشكليون على النسق الأدبى تتنافر مع اتجاه الماركسيين الى إخضاع الأنب للمجتمع، لكننا سوف نكتشف أن النقاد الماركسيين لم يكونوا جميعا يسيرون فى الخط الصارم للشكلية الذى اتسم به التراث السوفيتى.

# قراءات مختارة نصوص أساسية

#### Bakhtin, Mikhail,

Problems of Dostoevsky's Poetics, Trans. R.W. Rotsel (Ardis, Ann Arbor, 1973).

#### Bann, Stephen and Bowlt, John E. (eds),

Russian Formalism (Scottish Academic Press, Edinburgh, 1973).

#### Lemon, Lee T. and Reis, Marion J. (eds),

Russian Formalist Criticism: Four Essays (Nebraska University Press, Lincoln, 1965). Contains classic essays, including Shklovsky's on Sterne.

#### Matejka, Ladislav and Pomorska, Krystyna, (eds),

Readings in Russian Poetics: Formalist and Structuralist Views (MIT Press, Cambridge, Mass, and Londn, 1971).

#### Medvedev, P.N. and Bakhtin, Mikhail,

The Formal Method in Literary Scholarship, Trans. A.J. Wehrle.

(Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1978.

## Mukarovsky, Jan,

Aesthetic Function, Norm and Value as Social Facts, Trans. M.E. Suino (Michigan University Press, Ann Arbor, 1979).

#### مقدمات

## Bennett, Tony,

Formalism and Marxism (Methuen, London and New York, 1979).

## Erlich, Victor,

Russian Formalism: History Doctrine (3rd edn, Yale University Press, New Haven and London, 1981). The classic introduction.

#### Jefferson, Ann,

"Russian Formalism" in *Modern Literary Theory*, *A Comparative Introduction*, Ann Jefferson and David Robey (eds), Batsford, London, 1982).

## قراءات إضافية

#### Jameson, Fredric,

The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism (Princeton University Press, Princeton, N.J. and London, 1972).

#### Pike, Christopher (ed),

The Futurists, the Formalists, and the Marxist Critique (Ink Links, London, 1979). An anthology.

#### Selden, R,

Criticism and Objectivty (Allen & Unwin, Lodon, Boston, Sydney, 1984). chap 4, 'Russian Formalism, Marxism, and "Relative Autonomy".

## Thompson, E.M.,

Russian Formalism and Anglo-American New Criticism (Mouton, The Hague, 1971).

## Trotsky, L.,

Literature and Revolution (Michigan University Press, Ann Arbor, 1960).

الغطل الثاني النظريات الماركسية

## النظريات الماركسية

للنقد الأدبى الماركسى تاريخ أطول من كل أنواع النقد المقدمة فى هذا الكتاب، فقد طرح ماركس نفسه بعض الأفكار المهمة عن الثقافة والمجتمع فى الأربعينيات من القرن التاسع عشر. ومع ذلك ، فليس من الخطأ أن نعد النقد الماركسى ظاهرة من ظواهر القرن العشرين.

إن المعتقدات الأساسية للماركسية ليست أسهل في تلخيصها من المعتقدات Doctrines المسيحية، ولكن عبارتين شهيرتين لماركس تقدمان نقطة كافية للانطلاق:

"ظلت الفلسفة تفسر العالم بطرق مختلفة ولكن المهمم تغييره"، و"ليس وعى البشر هو الذى يحدد وجودهم، بل إن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم".

لقد كانت كلتا العبارتين حدية على نحو مقصود؛ ذلك لأن ماركس كان يحاول توجيه فكر الناس في اتجاه مضاد عن طريق مناقضة المعتقدات النظرية التي كانت من قبيل المسلمات في عصره، فأكد \_ أولا \_ أن الفلسفة ظلت تأملا محلقا، وحان الوقت الذي ينبغي أن تتشغل فيه بالعالم الفعلى، وذهب ثانيا إلى أن هيجل وأتباعه في الفلسفة الألمانية قد أقنعونا بأن العالم محكوم بالفكر، وأن مسيرة التاريخ هي تكشف جدلي تدريجي لقوانين العقل، وأن الوجود المادي تعبير عن ماهية روحية غير مادية مما دفع الناس إلى التسليم بأن أفكارهم وحياتهم الثقافية وأنظمتهم التشريعية ومعتقداتهم من إبداع عقل إنساني، أو عقل يفوق الإنسان، وهو عقل ينبغي النظر إليه على أنه هو الدليل الذي لا يخيب للحياة الإنسانية. ولكن ماركس يقلب هذه الصيغة رأسا على عقب، فيذهب إلى أن كل الأنساق الفكرية (الإيديولوجية) نتاج للوجود الاجتماعي الفعلى، وأن المصالح أن كل الأنساق الفكرية المسيطرة هي التي تحدد الكيفية التي ينظر بها الناس إلى الوجود على المستوى الفردي أو الجمعي، فالأنساق التشريعية على سبيل المثال – ليست

تجليات خالصة لعقل إنساني أو فوق الإنساني، وإنما هي \_ في نهاية المطاف انعكاس لمصالح الطبقة السائدة في حقب تاريخية معينة.

وقد استعار ماركس لنظريته تعبيرين مجازيين من فن المعمار، فهناك "بناء" فوقى (هـو الإيديولوجيا والسياسة) يرتكز على "أساس" (هـو العلاقات الاجتماعية الاقتصادية). ولكن تعبير "يرتكز على" لا يساوى بالضبط تعبير "ينتج عن"؛ ذلك لأن ماركس كان يرى أن ما نسميه "تقافة" ليس واقعا مستقلا بذاته، بل إن الثقافة لا تنفصل عن الأوضاع التاريخية التي يبدع بها البشرحياتهم المادية، كما كان يرى أن علاقات الهيمنة والتبعية (الاستغلال) التي تحكم النظام الاجتماعي الاقتصادي في مرحلة معينة من مراحل التاريخ الإنساني هي التي "تحدد" بمعنى ما (ولا "تسبب") الحياة الثقافيات

ومن الواضح أن النظرية تبدو بالغة الآلية إذا صيغت بصورة مفرطة في المدذاجة. أعنى \_ مثلا\_ حين يتحدث ماركس وإنجلز في "الإيديولوجيا الألمانية" (1827) عن الأخلاق والعقيدة والفلسفة بوصفها "أشباحا تتشكل في أدمغة البشر"؛ أشباحا ليست سوى النعكاسات وأصداء" لـ "عمليات الحياة الفعلية". غير أن إنجلز يؤكد من ناحية أخرى، في سلسلة من الرسائل الشهيرة المكتوبة في تسعينيات القرن الماضى، أنه بينما كان هو وماركس ينظران دائما إلى الجانب الاقتصادي بوصفه العامل النهائي الذي يتحكم في غيره من الجوانب فإنهما كانا\_ في الوقت نفسه\_ ينظران إلى الفن والفلسفة وغيرهما من أشكال الوعي بوصفها أشكالا لها "استقلالها الذاتي النسبي" وقدرتها المستقلة على تغيير حياة البشر. ولنتساءل في هذا الصدد: هل هناك سبيل آخر سوى الخطاب السياسي يتوقع به الماركسيون تغيير وعي الناس؟ إننا لو كنا ماركسيين، وأردنا أن ندرس روايات القرن به الماركسيون تغيير وعي الناس؟ إننا لو كنا ماركسيين، وأردنا أن هذه الكتابات قد نشأت في مراحل محددة من تطور المجتمع الرأسمالي الباكر، فصراع الطبقات الاجتماعية هو في مراحل محددة من تطور المجتمع الرأسمالي الباكر، فصراع الطبقات الاجتماعية هو الأساس الذي تقوم عليه الصراعات الإيديولوجية، وإذا كان الأدب والفن ينتميان إلى المجال الإيديولوجيا أقل مباشرة من علاقات الأنساق الدينية المجال الإيديولوجي، فإن علاقتهما بالإيديولوجيا أقل مباشرة من علاقات الأنساق الدينية والفلسفية.

ولقد اعترف ماركس بالوضع الخاص للأدب في فقرة شهيرة من كتابه "الأسس" Grundrisse مديث بناقش مشكلة التضارب الظاهري بين التطور الفني والتطور الاقتصادي، فالتراجيديا اليونانية تعد ذروة التطور الأدبي، ومع ذلك فقد عاصرت نظاما اجتماعيا وشكلا ليديولوجيا (الأسطورة اليونانية) لم يعد أحد يعترف بهما في المجتمع الحديث. وكانت المشكلة التي واجهها ماركس هي كيفية تفسير أن الفن والأدب الناتجين في نتظيم اجتماعي عفا عليه الزمن منذ عهد بعيد يمكن أن يظلا يمنحاننا متعة جمالية، ويظلا في نظرنا "معيارا ومثلا أعلى يستحيل بلوغه". ويبدو أن ماركس قد اضطر إلى أن يقبل على مضض؛ التسليم بوجود نوع من الخاصية الكلية و"اللازمنية" في الأدب والفن. وأقول "على مضض" لأن ذلك النسليم كان بمثابة إذعان منه لإحدى فرضيات الإيديولوجيا البرجوازية، ولكن من الممكن الآن أن ننظر إلى ما فعله ماركس على أنه نوع من التفهقر إلى أساليب التفكير السابقة (الهيجلية) حول الأدب والفن، فلقد أوضحت مؤداه أن قوانين الأدب العظيم تتوالد دائما من خلال عمليات اجتماعية، فما نصفه بأنه عظمة" التراجيديا اليونانية ليس حقيقة ثابتة الوجود، بل هو قيمة متغيرة، يعيد كل جيل من الأجيال المتعاقبة إنتاجها بطريقته.

ولكن حتى لو رفضنا المكانة المتميزة للأدب فسوف يبقى أمامنا السؤال: إلى أى مدى يستقل التطور التاريخى للأدب عن التطور التاريخى بوجه عام؟ لقد سلم تروتسكى مدى يستقل النطور التاريخى للأدب عن الخاصة، وذلك فى هجومه على الشكلية الروسية فى كتاب "الأدب والثورة"، فقد اعترف بأن "الإبداع الفنى تغيير وتحويل للواقع، وقفأ لقوانين الفن الخاصة"، ولكن تروتسكى ظل يؤكد أن "الواقع" يبقى العامل الحاسم وليست الألعاب الشكلية التى يلهو بها الكتاب. ومع ذلك، فإن ملاحظات تروتسكى كانت تمهد الطريق لجدل مازال محتدما فى النقد الماركسى حول الأهمية النسبية للشكل الأدبى والمضمون الإيديولوجى فى الأعمال الأدبية.

### الواقعية الاشتراكية السوفيتية:

يتميز النقد الماركسى المكتوب في الغرب بأنه نقد جرىء منتعش في كثير من الأحيان، وذلك في مقابل الواقعية السوفيتية التي تبدو للقارئ الغربي رشة مسطحة من حيث هي "منهج فني" رسمى شيوعي، فالأطروحات التي قدمها اتحاد الكتاب السوفيت (١٩٣٢–١٩٣٤) كانت تقنينا لأفكار لينين السابقة على الثورة، ولكن على النحو التالي الذي تم تفسيرها به خلال العشرينيت من هذا القرن. وقد طرحت تلك النظرية الأسئلة الأساسية عن تطور الأدب وما بعكسه من علاقات طبقية، فضلا عن وظيفتة في المجتمع.

لقد شجعت ثورة ١٩١٧ الشكليين الروس على المضى فى تطوير نظرية ثورية عن الفن، كما رأينا ، ولكن ظهرت فى الوقت نفسه نظرة شيوعية متصلبة، ناصبت الشكلية العداء، ونظرت إلى تراث الواقعية الروسية فى القرن التاسع عشر على أنه الأساس الوحيد الذى يصلح لعلم الجمال فى المجتمع الشيوعى الجديد، وأخذ النقاد السوفيت ينظرون إلى الثورات التى تدافعت فى الفن (التشكيلي) والموسيقى والأدب فى أوروبا منذ عام ١٩١٠ على وجه التقريب (أعمال بيكاسو Picasso وسترافنسكى Stravinsky عام ١٩١٠ على وجه التقريب (أعمال بيكاسو T.S. Eliot) بوصفها نتاجا متدهورا المجتمع الرأسمالي المتأخر، يضاف إلى ذلك أن رفض "تزعة الحداثة" للواقعية التقليدية لم يترك إلا "الواقعية الاشتراكية" بوصفها الحارس القديم على علم الجمال البرجوازى! ومن هنا، قال الشاعر الدادائي تزارا Tzara فى "صور سافرة" لستوبارد Stoppard "إن الشيئ الغريب فى الثورة أنه كلما تطرف بك الموقف السياسي نحو البسار طولبت بأن يكون فنك السمة الأساسية النظرية السوفيتية.

ولقد نبع مبدأ الولاء للحزب Partinost (الالتزام بقضية حزب الطبقة العاملة) من مقالة لينين عن "تنظيم الحزب وأنب الحزب" (١٩٠٥)، ولكنى أشك فى سلامة تفسير مقاصد لينين فى هذه المقالة عندما أعلن أن الكتاب أحرار فى كتابة ما يريدون، ولكن عليهم أن لا يتوقعوا من الحزب أن ينشر لهم فى مجلاته إلا إذا كانوا ملتزمين بخط

الحزب السياسي، فقد كان هذا القول مطابا معقولا في الظروف المضطربة لعمام ١٩٠٥، غير أنه اتخذ دلالة استبدادية بعد الثورة، عندما تحكم الحزب في النشر.

ان خاصية "الشعبية Narodnost خاصية أساسية مطلوبة في الجماليات والسياسة معا، ويحقق العمل الفني المنتمي إلى أية فترة هذه الخاصية حين يعبر عن مستوى عال من الوعي الاجتماعي بالأوضاع والأحاسيس الاجتماعية السائدة في عصر معين. وينبغي أيضا أن يتضمن منظورا "تقدميا" يلمح المستقبل في أسارير الحاضر، ويقدم إلى القارئ الحساسا بالإمكانات المثالية المتقدم الاجتماعي من وجهة نظر جماهير الشعب العاملة. وكان ماركس قد ذهب عام ١٨٤٤ في "مخطوطات باريس" للي أن التقسيم الرأسمائي للعمل قد دمر حقبة سابقة من التاريخ الإنساني، كانت فيها الحياة الفنية والروحية متكاملة غير منفصلة عن عمليات الوجود المادي، وكان الحرفيون لا يزالون يعملون بإحساس جمائي، فجاء الفصل بين العمل الفكري والعمل اليدوي ليقضي على الوحدة العضوية للأنشطة الروحية والمادية، ويدفع الجماهير دفعا إلى إنتاج السلع دون متعة الالتزام الخلاق بالعمل. ولم ينج سوى الفن الشعبي الذي عاش بوصفه فن الجماهير، في الوقت الذي تحول فيه تنوق الفن الراقي إلى احتراف يسيطر عليه اقتصاد السوق، ويقتصر على قطاع متميز من الطبقة الحاكمة، ويذهب النقاد السوفيت إلى أن الفن "الشعبي" الحق المجتمعات من الطبقة الحاكمة، ويذهب النقاد السوفيت إلى أن الفن "الشعبي" الحق المجتمعات من الطبقة الحاكمة، ويذهب النقاد السوفيت إلى أن الفن "الشعبي" الحق المجتمعات من الطبقة الحاكمة، ويذهب النقاد السوفيت إلى أن الفن "الشعبي" الحق المجتمعات من الطبقة الحاكمة، ويذهب النقاد السوفيت إلى أن الفن "الشعبي" الحق المتكامل من الطبقة الحاكمة، ويذهب النقاد السوفيت المن يعينها على استعادة وجودها المتكامل من

أما فكرة الطبيعة الطبقية للفن فهى فكرة معقدة، فهناك إلحاح مرزدوج، فى كتابات ماركس وإنجلز والتراث السوفيتى، على النزام الكاتب بالمصالح الطبقية من ناحية، وعلى الواقعية الاشتراكية فى عمله من ناحية ثانية، ولا يُنظر إلى الطبيعة الطبقية للفن على أنها مسألة تتعلق مباشرة بولاء الكاتب صراحة لطبقته إلا فى الأشكال الفجة من الواقعية الاشتراكية، فقد امتدح إنجلز مارجريت هاركنيس \_ فى خطابه لها عام ١٨٨٨ لأن روايتها "فتاة المدينة" ليست رواية اشتراكية مباشرة. وأوضح ذلك بقوله إن بازاك، المؤيد الرجعى لأسرة البوربون الملكية، هو الذى صور المجتمع الفرنسى بكل تفاصيله الاقتصادية على نحو أكثر عمقاً من "كل المؤرخين الاقتصاديين والأخصائيين المتضلعين

فى هذه الفترة مجتمعين". وكان إحساس بلزاك العميق بانهيار طبقة النبلاء وصعود البرجوازية دافعا إلى "أن بمضى فى اتجاه يخالف ميوله الطبقية وتحيزاته السياسية"، فالواقعية تتجاوز الميول الطبقية، وتلك فكرة لم يكن لها تأثير قوى على نظرية الواقعية الاشتراكية فحسب بل على النقد الماركسي المتأخر بالمثل.

وما دام الكتاب البرجوازيون لايُحكم عليهم بناء على أصولهم الطبقية أو النزامهم السياسي الصريح، بل بمدى ما تكشف عنه كتاباتهم من إدراك عميق للتطورات الاجتماعية في عصرهم، فمن الممكن النظر إلى الواقعية الاشتراكية نفسها بوصفها استمرارا اللواقعية البرجوازية وتطويراً لها. وفي هذا الإطار، يمكننا أن نفهم على نحو أفضل العداء السوفيتي لروايات نزعة الحداثة، ففي مؤتمر الكتاب السوفيت عمام 1976 الفضل العداء السوفية كارل رادك Karl Radeke نظرح الاختيار بين "جيمس جويس أو الواقعية الاشتراكية". ووجه رائك هجومه الحاد خلال النقاش إلى مندوب شيوعي أخر هو "هرزفيلا" عاملها الذي كان قد دافع عن جويس بوصفه كاتبا عظيما. فقد نظر رادك إلى تقنية جويس التجريبية وإلى مضمونه "البرجوازي الصغير" على أنهما شئ واحد، ورأى أن انشغال جويس بالحياة الداخلية الخسيسة لفرد تافه يكشف عن الغياب الكامل لوعيه بالقوى الاجتماعية الأوسع الفاعلة في العصر الحديث، فالعالم كله عند جويس ينحصر ما بين خزانة لكتب العصور الوسطى وماخور وحانة. وينتهي رادك إلى القول بأنه "ليوك إلى نولستوى وبلزاك، لا من جويس".

هذا الإعجاب بواقعية القرن السابع عشر إعجاب مفهوم، ويرجع إلى أن بلزاك وديكنز وجورج إليوت وستندال وغيرهم قد طوروا إلى أقصى درجة شكلاً أدبياً يستكشف انغماس الفرد في الشبكة الكاملة العلاقات الاجتماعية. أما كتاب نزعة الحداثة فقد تخلوا عن هذا المشروع، وأخذوا يعكسون صورة أكثر تجزيئا المعالم، صورة متشائمة في كثير من الأحيان، ولا يمكن أن تصور ما هو أبعد من ذلك بالقياس إلى "الرومانسية الثورية" التي نادت بها المدرسة السوفيئية حين أرادت إبراز "صور بطولية". ولذلك، فإن أندريه جدانوف Andrey Zhdanov الذي ألقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر عام ١٩٣٤، قد

ذكر الكتاب بأن ستالين دعاهم إلى أن يكونوا "مهندسى الروح الإنسانى". وهكذا، أصبحت المطالب السياسية ملحاحة فى فرض نفسها على الكتاب، وبعد أن كان إنجاز Engels يشك فى قيمة الكتابة المفرطة فى الالتزام، أخذ جدانوف يرفض هذا الشك قائلا: "نعم، الأدب السوفيتى منحاز، لأنه لا يوجد ولا يمكن أن يوجد \_ فى عصور الصراع الطبقى \_ سوى أدب طبقى وأدب سياسى".

#### جورج لوكساش:

ومن الملائم أن نتوقف الآن عند أول ناقد ماركسى بارز، وهو جورج لوكاش، لأن عمله لا ينفصل عن الواقعية الاشتراكية الصارمة، فقد يقال إن لوكاش استبق بعض النظريات السوفيتية، ولكنه طور النظرة الواقعية إلى الأدب تطويرا ينطوى على قدر كبير من العمق، وكان يميل إلى الجانب الهيجلى من الفكر الماركسى؛ إذ نظر إلى الأعمال بوصفها انعكاسا لنسق يتكشف تدريجيا، وذهب إلى أن العمل الأدبى الواقعى لابد أن يكشف عن نمط التناقضات الذى يكمن من وراء اجتماعى معين، وظلت نظرته ماركسية في إلحاحها على الطبيعة المادية والتاريخية لبنية المجتمع.

ويستخدم لوكاش مصطلح"الانعكاس" Reflection استخداما متميزا يبين عن عمله كله، فقد رفض "النزعة الطبيعية Naturalism" العملية التي كانت نزعة جديدة آنذاك في الرواية الأوروبية، وعاد إلى النظرية الواقعية القديمة التي ترى الرواية انعكاسا للواقع، لا بمعنى أنها تقتصر على وصف المظهر الصطحى للواقع، بل بمعنى أنها تقدم انعكاسا أكثر صدقا وحيوية وفعالية للواقع، فالانعكاس معناه "تشكيل بنية ذهنية" تصاغ في كلمات، وعادة ما يكون لدى الناس انعكاس للواقع؛ أعنى وعياً لا يقتصر على الموضوعات الخارجية، بل يشمل الطبيعة الإنسانية والعلاقات الاجتماعية، ويقول لوكاش إن الانعكاس يمكن أن يكون عينيا بدرجات متفاوتة، فالرواية يمكن أن تقود القارئ نحو استبصار أكثر عينية بالواقع، يتجاوز الإدراك العادى الشائع للأشياء، فالعمل الأدبى لا يعكس الظواهر وعي بأن العمل الأدبى لي يعكس "العملية المتكاملة للحياة"، ومع ذلك يظل القارئ دائما على وعي بأن العمل الأدبى ليس الواقع نفسه، ولكن "شكل خاص من أشكال انعكاسه".

ومعنى ذلك أن الانعكاس "الصحيح" للواقع يتضمن أكثر من مجرد وصف المظاهر الخارجية، فيما يرى لوكاش. وتلك نظرة تلفت انتباهنا بما تنطوى عليه من هدم لأسس النزعة الطبيعية ونزعة الحداثة فى الوقت نفسه؛ ذلك لأنه إذا كان لدينا تعاقب من الصور المقدمة بطريقة عشوانية، فمن الممكن تفسيره: إما بوصفه انعكاسا موضوعيا محايدا للواقع (كما أكد زولا وأقطاب النزعة الطبيعية) أو بوصفه انطباعا ذاتيا خالصا عن الواقع (على نحو ما يكشف جويس وفرجينيا وولف). فمن الممكن النظر إلى العشوانية على أنها صفة الواقع أو صفة لطريقتنا فى إدراكه. وفى كلتا الحالتين، يرفض لوكاش مثل هذا التمثيل "الفوتوغرافى" البحت، ويقدم بدلا من ذلك بوصفا للعمل الفني الصحيح الذي يمنحنا الإحساس بالضرورة الفنية للصور التي يقدمها. فهذه الصور تتسم "بوحدة شاملة مكثفة" توازى "الوحدة الشاملة الممتدة" للعالم نفسه، فليس الواقع مجرد تدفق أو تصادم آلى اللجزئيات، بل إن له "نظاماً بنقله الروائي في شكل "مكثف" والكاتب لا يفرض نظاما على العالم، ولكنه يزود القارئ بصورة لثراء الحياة وتعقدها، صورة ينبثق منها إحساس النظام الذي ينطوى عليه تعقد التجربة المعيشة وتعدد جوانبها؛ ولن يتحقق هذا العمل الإ الاجتماعي كافة.

والسبب الذي أتاح للوكاش أن يؤكد مبدأ النظام والبنية اللذين ينطوى عليهما العمل الفني، هو أن التراث الماركسي الذي يعتمد عليه استعار من هيجل نظرته "الجدلية" إلى التاريخ، على نحو لم يعد معه التطور التاريخي عشوائيا أو فوضويا، أو مسارا مستقيما يسلك طريقا واحداً، بل تقدما جدليا، فالطراز السائد للإنتاج \_ في كل تنظيم اجتماعي يؤدي إلى تناقضات داخلية يعبر عنها الصراع الطبقي. وقد تطور نمط الإنتاج الرأسمالي بتدمير النمط الإقطاعي (الحرفي) وأحل محله نمط إنتاج جماعي غير فردي رفع كفاءة الإنتاجية (إنتاج السلم). ولكن في الوقت الذي أصبح فيه نمط الإنتاج جماعيا فإن ملكية أدوات الإنتاج قد أصبحت فردية، وفقد العمال أموالهم وأدواتهم التي كانوا يملكونها من قبل، ولم يعد لديهم \_ في النهاية \_ شئ يبيعونه سوى عملهم. هذا التناقض الكامن يعبر عنه تضارب المصالح بين الرأسمالي والعامل. ومع ذلك، فإن التراكم الفردي لرأس المال

كان الأساس في عمل المصنع، ومن ثم، فإن النتاقض (فردية الملكية/ جماعية نمط الإنتاج) هو الوحدة الضرورية الملازمة لطبيعة نمط الإنتاج الرأسمالي، والحل "الجدلي" للتناقض متضمن دائما في النتاقض نفسه: فإذا أراد الناس استعادة السيطرة على قوة العمل وجب تحويل ملكية وسائل الإنتاج إلى ملكية جماعية. هذا الشرح الموجز مقصود به إظهار الكيفية التي تشكلت بها نظرة لوكاش إلى الواقعية، من خلال ميراث الماركسية في القرن التاسع عشر.

ويهذب لوكاش المعتقدات النظرية التقليدية للواقعية الاشتر اكية ويوسع آفاقها في سلسلة من الكتب الرائعة، مثل "الرواية التاريخية" (١٩٣٧) و "در اسات في الواقعية الأوروبية" (١٩٥٠)، ومع ذلك فإنه، في كتابه "معنى الواقعية المعاصرة" (١٩٥٧)، يمضى خطوات أبعد في الهجوم الشيوعي على نزعة الحداثة. وبقدر ما يرفض أن ينكر على جويس مكانته بوصفه فنانا أصيلا، فإنه يطلب منا أن نرفض نظراته إلى التاريخ، خصوصا الطريقة التي تتعكس بها نظرة جويس "الساكنة" للأحداث في بنية ملحمية هي نفسها ساكنة في الأساس. ويرى لوكاش أن هذا الفشل في إدراك الوجود الإنساني من حيث هو جزء من مناخ تاريخي متحرك، هو الداء المنفشي في نزعـة الحداثة المعاصرة كلها، كما تتجلى في أعمال كتاب مثل كافكا وبيكيت وفوكنر وأشباههم، فهؤلاء الأدباء شغلوا أنفسهم بالتجريب الشكلي، أي بالمونتاج والمونولوج الداخلي وتقنية "تيار الوعي" واستخدام الريبورتاج واليوميات، إلى أخر كل ألوان البراعة الفنية الشكلية التبي كمانت نتيجة اهتمام ضيق بالانطباعات الذاتية؛ اهتمام ناتج ـ بدوره ـ عن النزعة الفردية المفرطة للرأسمالية المتأخرة، وبدل أن يقدم هؤلاء الأنباء واقعية موضوعية فإنهم قدموا رؤية قلقة عصابية عن العالم، واختزلوا اكتمال التاريخ وعملياته في تاريخ داخلي مقبض لوجود عبتي. وفي ذلك كله إجداب للإحساس بالواقع، يتضاد مع النظرة الحيوية التطورية إلى المجتمع تلك النظرة التي كانت موجودة في القرن التاسع عشر عند رواد الواقعية الاشتر اكية، ممن يحققون ما يسميه "بالواقعية النقدية".

ويرى لوكاش أن أديب نزعة الحداثة، بعزله الفرد عن العالم الخارجى للواقع الموضوعي، يضطر إلى أن يرى الحياة الداخلية الشخصيات بوصفها صيرورة متقلبة لا

تقبل التفسير، تتخذ \_ بدورها \_ فى النهاية طابع الخاصية اللازمنية الثابتة. ومن الواضيح أن لوكاش لم يستطع تقبل فكرة أن بعض أدباء الحداثة يحققون نوعا من الواقعية، أو على الأقل يطورون أشكالا أدبية وتقنيات جديدة تتجاوب مع الواقع الحديث، من خلال تعبيرهم عن الوجود المغترب والمجدب الذات الإنسانية الحديثة لقد ألح على الطبيعة الرجعية لإيديونوجيا الحداثة، ورفض الاعتراف بالإمكانات الأدبية للكتابة الحداثية، أى أن اعتقاده بأن "مضمون" نزعة الحداثة رجعى، قد أدى به إلى رفض شكلها بدوره. وهكذا فإنه، خلال إقامته القصيرة في برلين في أواتل الثلاثينيات، أخذ يهاجم استخدام تقنيات المونتاج والريبورتاج، التي ظهر فيها اتجاه نزعة الحداثة، في أعمال رفاقه الراديكاليين، ومنهم الكاتب المسرحي اللامع برتولت برخت.

### برتولت برخت:

كانت مسرحيات برخت الأولى راديكالية، فوضوية، معادية للبرجوازية، غير أنها لم ذكن معادية للرأسمالية. ولكن التمرد العنيف لمرحلة الشباب تحول إلى التزام سياسى واع، بعد قراءته ماركس حوالى عام ١٩٢٦، ذلك على الرغم من أن برخت ظل مستقلا دائما ولم يكن رجل حزب قط. وحوالى عام ١٩٣٠ كان يكتب ما يسمى بالمسرحيات التعليمية Lehrstucke وهي مسرحيات كان يكتبها لإرشاد جمهور الطبقة العاملة، ولكنه اضطر إلى ترك ألمانيا مع سيطرة النازية عام ١٩٢٣. وكتب مسرحياته الأساسية في المنفى، خصوصا الدول الاسكندنافية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي واجه فيها لجنة ماكارثي للنشاط المعادى لأمريكا، واستقر أخيرا في ألمانيا الشرقية عام ١٩٤٩، حيث لم من للمشاكل مع السلطات الستالينية التي كانت تحكم ألمانيا الديمقراطية والتي نظرت إليه بوصفه محلا للشك من ناحية، وثروة وطنية من ناحية ثانية.

ومن المؤكد أن معارضته الواقعية الاشتراكية قد أزعجت المسؤولين في ألمانيا الشرقية، كما أفاد في أشهر وسائله المسرحية \_ أثر التغريب \_ من مفهوم نزع الألفة عند الشكليين الروس، وسخر مما تتضمنه الواقعية الاشتراكية من تشجيع الوهم الواقعية والوحدة الشكلية والأبطال "الإيجابيين". وأطلق على نظريته الخاصة في الواقعية اسم "اللاأرسطية"، وهي طريقة مستترة المهاجمة نظرية خصومه. فقد أكد أرسطو شمولية

الفعل التراجيدى ووحدته، كما أكد الاتحاد الوجداني للمشاهد مع البطل في تعاطف ينتج الطهير" الانفعالات. أما برخت فقد رفض تقاليد المسرح "الأرسطى" برمتها، وأكد ضرورة تخلى الكاتب المسرحي عن الحبكة المصقولة المتلاحمة، وأن يتجنب إثارة أي إحساس بالحتمية أو الشمول؛ لأن حقائق الظلم الاجتماعي تستازم تقديمها بطريقة تبدو معها هذه الحقائق غير طبيعية على الإطلاق ومثيرة للدهشة التامة، فما أسهل النظر إلى اثمن الخبز والبطالة وإعلان الحرب بوصفها ظواهر للطبيعة كالزلزل أو الفيضانات".

ولابد من تحطيم الإيهام بالواقع عن طريق استخدام أثر التغريب، وذلك لتجنب هدهدة المشاهد بحيث يقع في حالة من حالات القبول السلبي. أما الممثلون فمن الضروري أن التستغرقهم الأدوار التي يؤدونها، وأن الا يسعوا إلى تشجيع التقمص الوجداني لدى المشاهد المتعاطف. إن عليهم تقديم الدور إلى المشاهد بوصف دورا يمكن تعرفه، ويكون في الوقت ذاته غير مألوف بحيث يتسنى تشجيع عملية الوعى النقدى للمشاهد. ويجب فهم موقف الشخصيات وانفعالاتها ومعضلاتها من خارجها، وتقديمها على أنها غريبة وإشكالية. ولا يعنى ذلك أن على الممثلين تجنب استخدام الانفعال، بل عليهم اللجوء إلى الاتحاد الوجداني، ويتحقق ذلك عن طريق "تعريبة الأداة " إذا استخدمنا هذا المصطلح المنتمي إلى المدرسة الشكلية، والشك أن استخدام الإيماءة مهم للتعبير خارجياً عن انفعالات الشخصية، ولكن الإيماءة \_ أو الفعل \_ لابد من دراستهما والتدرب عليهما بوصفهما وسيلة إلى توصيل المعنى الاجتماعي المحدد للدور بطريقة واضحة. ويمكن للمرء أن يقابل مقابلة التضاد بين هذا المنهج البرختي و "منهج التمثيل" عند ستانسلافسكي الذي يشجع الاتحاد الوجداني الكامل بين الممثل والدور، حيث يحل الارتجال بدل الإعداد الدقيق، لخلق الإحساس بالعفوية والتفرد. ولكن هذا التركيز على الحياة الداخلية للشخصية يؤدي إلى تبخر المعنى الاجتماعي من المنظور البرختي، فإيماءات مارلون برانسو وجيمس دين .. على سبيل المثال \_ إيماءات شخصية شديدة الخصوصية، في مقابل الممثل البرختي الذي يؤدي دوره (كما يفعل بيتراور Peter Lorre وشاراس لوتن Charles Laughton على سبيل المثال) بطريقة أشبه بطريقة المهرج أو المقاد الإيمائي

الذى يقوم بإيماءات بيانية تشير أكثر مما تكشف. ومهما يكن من أمر، فإن مسرحيات برخت لا تشجع عبادة الشخصية، فأبطالها عاديون خشنون لا يلينون أمام ضمائرهم فى الغالب، كالأم شجاعة وأزديك Asdak وشفيك Swiek، هذه الشخصيات التى يرسمها برخت رسماً جريئاً على لوحة "ملحمية"، وعلى نحو تغدو معه الشخصيات كاندات اجتماعية ديناميكية بشكل لافت، ولكن دون حياة داخلية يتم التركيز عليها.

وقد رفض برخت نوع الوحدة الذي أثار إعجاب لوكاش.

أولاً: لأن مسرحه الملحمي لايشبه المسرح التراجيدي الأرسطي، فهو مسرح يقوم على أحداث لا يوجد بينها إلا ترابط فضفاض من النوع الذي يوجد في مسرحيات شكسبير التاريخية وروايات الشطار (البيكارسك) التي تتتمي إلى القرن الثامن عشر، وفي مسرحه هذا لاتوجد قيود مصطنعة للزمان و المكان أو حبكات "محكمات"، ولقد أفاد برخت من الفنون المعاصرة، خصوصا السينما في أعمال شارلي شابلن و بستر كيتون Buster الفنون المعاصرة، خصوصا السينما في أعمال شارلي شابلن و بستر كيتون Joyce ودوس باسوس Joyce وايسة الحداثية (عنسد جويسس Joyce).

وثانياً: لأن برخت آمن بعدم وجود نموذج للشكل الجيد يظل صالحا إلى مالا نهاية، فليس هناك "قوانين جمالية أبدية" فيما يقول، إذ ينبغى على الكاتب، لكى يسيطر على القوة الحية للواقع، أن يكون مستعدا للإفادة من كل وسيلة شكاية ممكنة، جديدة أو قديمة. ولذلك، اتخذ برخت من الواقعية الاشتراكية موقفا واضحا كل الوضوح: "يجب أن نأخذ حذرنا فلا نعزو الواقعية إلى شكل تاريخى بعينه؛ لرواية تنتمى إلى حقبة بعينها، كرواية بلزاك أوتولستوى على سبيل المثال، لكى نصوغ معايير شكلية وأدبية خالصة للواقعية". ونظر برخت إلى رغبة لوكاش في إضفاء القداسة على شكل أدبى بعينه بوصفه النموذج الوحيد الصحيح للواقعية على أنها نوع خطر من النزعة الشكلية. ولقد كان برخت خليقا بأن يكون أول من يقر بأن مفهومه عن "الأثر التغريبي" يغدو مفهوما بلا فاعلية أو تأثير، لو أصبح صيغة نهائية للواقعية؛ لأننا نغدو واقعيين بمجرد أن نحاكى مناهج غيرنا من الواقعين. ذلك لأن:

"المناهج تبلى. والمثيرات تفشل، وتظهر مشكلات جديدة تستلزم تقنيات جديدة. وما دام الواقع يتغير فإن تصويره يقتضى ضروة تغيير الوسائل التي نصوره بها".

هذه الملاحظات تعبر تعبيرا واضحا عن موقف برخت التجريبي المتحرر إزاء النظرية. ولكن ليس هناك شئ "ليبرالي" البتة في رفض برخت للجمود والتزمت، ذلك لأن الدافع الذي كان يحركه في بحثه الذي لا يهدأ عن طرائق جديدة لإيقاظ المشاهدين من سلبيتهم الراضية ونقلهم إلى حالة الالتزام الإيجابي، هو الالتزام السياسي العميق بضرورة تعرية كل قناع جديد يرتديه النظام الرأسمالي الذي لا يكف عن المراوغة.

#### مدرسة فرانكفورت وبنيامين:

إذا كان برخت ولوكاش قد تمسكا بنظرتين متعارضتين إلى الواقعية، فإن مدرسة فرانكفورت في علم الجمال الماركسي قد رفضت الواقعية بأسرها. وقد اقترنت هذه المدرسة بـ"معهد فرانكفورت للبحث الاجتماعي" الذي مارس ما أطلق عليه اسم "النظرية النقدية"، وهي شكل أرحب من التحليل الاجتماعي، يتضمن عناصر ماركسية وفرويدية، وكان أبرز شخصيات هذه المدرسة في الفلسفة وعلم الجمال هم ماكس هوركهايمر Max وكان أبرز شخصيات هذه المدرسة في الفلسفة وعلم الجمال هم ماكس هوركهايمر Herbert وتيودور أدورنو مطاحته الاجتماعي عام ١٩٣٣ وانتقل إلى نيويورك التي الستقر فيها إلى أن عاد إلى فرانكفورت عام ١٩٣٠، بإشراف أدورنو وهوركهايمر. وقد نظر أعضاء هذه المدرسة إلى النسق الاجتماعي من منظور هيجلي، بوصفه وحدة شاملة ينعكس جوهرها الواحد في كل جوانبها المختلفة. وكان تحليلهم للثقافة الحديثة متأثراً بتجربة الفاشية التي هيمنت تماما على كل مستويات الوجود الاجتماعي في ألمانيا، وبما لاحظوه في أمريكا من سيطرة خاصية "البعد الواحد" على نقافة الجماهير وتغلغل النزعة التجارية في كل جوانب الحياة.

ويحتل الفن والأدب مكانة متميزة في النظرية الاجتماعية لمدرسة فرانكفورت؛ ذلك لأن الفن والأدب هما المجال الوحيد الذي يمكن فيه مقاومة هيمنة المجتمع الشمولي. ويرفض أدورنو نظرة لوكاش الواقعية مؤكدا أن الأدب لا يتصل اتصالا مباشرا بالواقع على نحو ما يفعل العقل، فتباعد الفن عن الواقع هو الذى يكسبه قوته ودلالته الخاصة. وإذا كانت كتابات الحداثة بوجه خاص تتباعد عن الواقع الذى نشير إليه، فإن هذا النباعد هو ما يمنح هذه الكتابات قوتها فى نقد الواقع. وعلى حين أن أشكال الفن الجماهيرى مضطرة إلى التواطؤ مع النسق الاقتصادى الذى يشكّلها، فإن الأعمال الطليعية نتميز بقدرتها على "ففي" الواقع الذى تشير إليه. ولقد هاجم لوكاش الأعمال التي أنتجها أدباء الحداثة؛ لأنها تعكس الحياة الداخلية المغتربة للأفراد، ورأى فيها تجسيدا "متدهورا" للمجتمع الرأسمالي المتأخر، ودليلا على عجز كتّابها عن تجاوز العوالم الجزئية المفتتة التي يضطرون إلى العيش فيها. أما أدورنو فيذهب إلى أن الفن لا يمكن أن يكون انعكاسا للنسق الاجتماعي، بل يؤدى دوره داخل هذا النسق بوصفه مثيرا ينتج نوعا غير مباشر من المعرفة، فالف ن "هـو المعرفة النافية للعالم الفعلي". ويحقق الفن هـذا الدور \_ في رأيه \_ بكتابة نصوص تجريبية "صعبة"، وليس بكتابة أعمال نقية أو أخلاقية. ويذهب هوركهايمر إلى أن الجماهير ترفض أدب الطليعة لأنه يعكر من صفو إذعانها الغافل، الألى، لوضع الاستغلال الذي يمارسه عليه النسق الاجتماعي، "فالعمل الفني، إذ يتيح للبشر المسحوقين صدمـة الـوعى بوضعهم اليائس، ينادى بتلك الحرية التي تجعلهم يستشيطون غضبا".

وليس الشكل الأدبى مجرد انعكاس موحد ومكثف الشكل السائد فى المجتمع، على نحو ما كان يذهب لوكاش، وإنما هو وسيلة خاصة لتجاوز الواقع، وللحيلولة دون عودة الاستبصارات الجديدة إلى الاندماج بسهولة فى القوالب المألوفة المستهلكة. وما يقوم به كتّاب الحداثة هو تمزيق صورة الحياة الحديثة وتفتيتها، بدلا من السيطرة على آلياتها اللاإنسانية. ولكن لوكاش لا يستطيع أن يرى أعراض التدهور فى هذا النوع من الفن، دون أن يدرك قوته على الكشف، فاستخدام مارسيل بروست للمونولوج الداخلى لا يعكس نزعة فردية مغتربة فحسب بالى ينقذ فى الوقت نفسه اللى "حقيقة" عن المجتمع الحديث (هى اغتراب الفرد)، ويساعدنا على رؤية الاغتراب بوصفه جزءا من واقع اجتماعى موضوعى، ويتوقف أدورنو عند الطرائق التى يستخدم بها صمويل بيكيت الشكل ليصور خواء الثقافة الحديثة وليكشف لنا عن أننا رغم كوارث تاريخ القرن

العشرين وانحلاله ـ نصر على التصرف كما أو كان شئ لم يتغير، فنحن نلح على إيماننا الأحمق بالمسلمات القديمة عن وحدة الفرد وجوهريته أو وجود معنى فى اللغة. ولذلك، تقدم مسرحية بيكيت شخصيات لا تملك إلا القشور الجوفاء للفردية، والقوالب المفتتة اللغة. ومن هنا، فإن الاتقطاعات اللامعقولة فى الخطاب والتشخيص المختزل والافتقار إلى الحبكة - كل ذلك يسهم فى تحقيق التأثير الجمالى المؤدى إلى تباعد الواقع الذى تشير البه المسرحية، وبذلك نقدم إلينا معرفة "نافية" للوجود الحديث.

لقد اعتقد ماركس أنه انتزع "النواة العقلانية" من "القوقعة الصوفية" للجدل الهيجلي، مبقيا على المنهج الجدلى في فهم العمليات الفعلية للتاريخ الإنساني. أما جهد مدرسة فر انكفورت فينطوى على الكثير من الدقة والعمق الهيجليين الأصليين في الفكر الجدلي. ويمكن تلخيص معنى الجدل في التراث الهيجلي بأنه "التطور \_ النمو الذي ينشأ عن حل التناقضات الكامنة في جانب بعينه من الواقع". وكتاب أدورنو عن "فاسفة الموسيقي الحديثة "\_ على سبيل المثال \_ يقدم عرضا جدليا للموسيقي شونبرج، فالثورة "اللانغمية" لهذا الموسيقار نشأت في سياق تاريخي، يؤدى فيه الاصطباغ المفرط للثقافة بالصبغة التجارية إلى القضاء على قدرة المستمع على تقدير الوحدة الشكلية للعمل الكلاسي، ولذا فإن الاستغلال النجاري للتقنيات الفنية للسينما والإعلانات والموسيقي الجماهيرية.. إلخ، تدفع المؤلف الموسيقي إلى إنتاج موسيقي مبعثرة مجزأة تتنكر للقواعد الأساسية للغة الموسيقية (النغمية) نفسها، فأصبح كل صوت فردى مفصولا عن غيره، لايكتسب معنى من السياق المحيط به. ويصف أدورنو مضمون هذه الموسيقي "اللانغمية" بلغة التحليل النفسي، فالنغمات المعزولة بقسوة تعبر عن النزوات الجسدية الصادرة عن اللاوعي، وبرتبط الشكل الجديد بافتقاد الفرد التحكم الواعي في المجتمع الحديث، وتروغ موسيقي شونبرج من الرقيب، أعنى من العقل، إذ تسمح بالتعبير عن البواعث اللاواعيـة العنيفة. ومع ذلك، فإن هذه "اللانغمية الجذرية" تتطوى ضمنا على بذور تطور جديد هو "السلم الاثنى عشرى النغمات"، كما يوضح التلخيص الممتاز الذي قدمه جيمسون، ذلك لأنه مهما كانت قوة النزوع إلى الحرية التامة لدى الموسيقار اللانغمى، فإنه يظل يؤلف موسيقاه في عالم من النغمية الراسخة، ولابد له من أن يكون حذرا في تعامله مع الماضي، فلابد له

... على سبيل المثال .. من أن يتجنب ذلك النوع من التالف أو التجمع النغمى الذي يمكن أن يوقظ عادات الاستماع القديمة، وأن يعيد تنظيم موسيقاه بحيث تقوم على الأصوات المتقافرة أو النشاز. ولكن هذا الخطر ذاته يكفى لكى يبعث فى قلب اللانغمية المبدأ الأول لقانون أو نظام جديد؛ ذلك لأن تحريم الحذر من الوقوع بالصدفة فى التوافقات النغمية المتآلفة يلزم عنه ضرورة أن يتجنب الموسيقار أى تكرار مبالغ فيه لأية نغمة فردية، مخافة أن يؤدى هذا التكرار فى النهاية إلى قيام نوع جديد من المركز النغمى بالنسبة إلى الأذن. ومن هنا لم يكن يلزم إلا طرح مشكلة تجنب هذا التكرار بطريقة أكثر شكلية، لكى يلوح النظام "الاثنا عشرى النغمة" بأسره فى الأفق.

ويكتمل الجدل عندما يرتبط هذا النسق بالتنظيم الشمولى الجديد الإمبريالية الرأسمالية المتأخرة، حيث يضيع الاستقلال الذاتى للفرد في النسق الهائل موحد الاتجاه لنظام السوق، مما يعنى القول بأن هذه الموسيقى هى تمرد على مجتمع البعد الواحد، وهى في الوقت ذاته عرض من أعراض الضياع المحتوم للحرية.

ولا يمكن أن نترك مدرسة فرانكفورت دون أن نعرض لفالتر بنيامين Benjamin الذي ارتبط بأدور نو لفترة قصيرة مما يبرر إدراجه في هذا السياق، رغم أن الماركسية الخاصة به ماركسية شخصية إلى حد بعيد. ففي أشهر مقالاته، وهي "الفن في عصر الاستساخ الآلي"، نراه ينظر إلى الثقافة الحديثة نظرة مناقضة لنظرة أدور نو، فيذهب إلى أن الاختراعات التقنية الحديثة (السينما والإذاعة والأسطوانات) قد أسهمت بعمق في تغيير مكانة "العمل الفني". ففيما مضي كان للعمل الفني "هالة" تتبع من تفرده، حين كانت الأعمال الفنية وقفا على الصفوة المتميزة من البرجوازية. وكان ذلك يصدق بوجه خاص على الفنون البصرية، وإن ظلت هذه "الهالة" ملازمة للأدب بدوره. ولكن وسائط الاتصال الحديث قضت قضاء تاما على هذا الشعور شبه المقدس بالفنون، وتركت أعمق الأثر على موقف الفنان من الإنتساح؛ ذلك لأن "استساخ" الأعمسال الفنية (بأدوات التصوير وأجهزة الإرسال الإذاعي وغيرها) كان يعني على نحو متزايد أن هذه الأعمال قد صممت بالفعل لكي تكون قابلة للاستساخ. وإذا كان أدورنو قد رأى في ذلك انتقاصا من قدر الفن نتيجة معاملته معاملة السلعة التجارية، فإن بنيامين يذهب

إلى أن وسائل الاتصال الحديثة قد قامت بفصل الفن \_ نهائيا \_ عن مجال "الطقوس المقدسة"، وفتحت أبوابه على السياسة. ورغم أنه ليس لدينا ما يثبت تماما صواب أحد الرأيين، فإن رأى أدورنو يبدو أقرب إلى النتبؤ الصادق.

إن التكنولوجيا الجديدة (الفيلم والمطبعة وما أشبه) يمكن أن يكون لها تأثيرها الثورى على الفن. ولكن بنيامين كان يعلم أنه ليس هناك ما يضمن ذلك، فأكد ضرورة أن يتحول الفنانون والكتاب الاشتراكيون إلى منتجين في مجالهم الفني الخاص لكبي ينتزعوا أنفسهم من قبضة البرجو ازية. ولقد كانت أفكار بنيامين عن طبيعة الفن في ذاته قريبة من أفكار برخت، بل إنه صاغ أوضح هذه الأفكار وفي ذهنه مسرحيات برخت على وجه التحديد. فقد رفض الفكرة التي تقول إن الفن الثوري يتحقق بالتركيز على الموضوع المناسب، ولم يشغل نفسه بوضع العمل الفنى داخل العلاقات الاجتماعية الاقتصادية لعصره، بل طرح السؤال البديل: "ما وظيفة العمل الفني داخل علاقات الإنتاج الأدبي لعصره؟". وهو سؤال يؤكد حاجة الفنان إلى تثوير القوى الفنية للإنتاج الفني في عصره، وتلك مسألة تتعلق بالتقنية في المقام الأول. غير أن التقنية الصحيحة تتشأ استجابة لوضع تاريخي معقد تترابط فيه مجموعة من التغيرات الاجتماعية والتقنية. فمدينة باريس في عهد الإمبر اطورية الثانية – بضخامتها وضياع الهوية فيها – هي موضوع كتابات بودلير وإدجار آلان بو، ومن هنا كانت إيداعاتهما التقنية استجابة مباشرة لأوضاع الحياة في المدينة، بما فيها من تفتيت وتدمير الطابع الاجتماعي، ولقد كان المضمون الاجتماعي الأصيل للقصة البوليسية هو طمس آثار الفرد في زحمة المدينة الكبيرة. لذلك، كتب بنيامين عن إحدى قصائد بودلير قائلا: "إن الشكل الداخلي لهذه الأبيات يتكشف في كوننا لانتعرف الحب ذاته فيها إلا موسوما بميسم المدينة الكبيرة ".

## الماركسية البنيوية:

سادت البنيوية الحياة الثقافية الأوروبية فى الستينيات، ولم يفلت النقد الماركسى من التأثر بهذا المناخ الثقافى. وساعد على ذلك أن البنيوية تشارك الماركسية التسليم بأن الأفراد لا يمكن فهمهم بمعزل عن وجودهم الاجتماعى، فالماركسيون يؤمنون بأن الأفراد "حاملون" لأوضاع فى النسق الاجتماعى وليسوا فاعلين أحرارا، والبنيويون يؤمنون بأن

الأفعال والأقوال الفردية لا تكتسب معناها إلا من الأنساق الدالة التى تنتجها. ولكن البنيوبين ينظرون إلى هذه الأبنية الشاملة على أنها أنساق لازمانية منتظمة ذاتيا، فى حين أن الماركسيين ينظرون إليها على أنها أنساق تاريخية متغيرة مشحونة بالتناقضات.

وقد رفض الناقد الرومانى لوسيان جوادمان (١) Lucien Goldmann الفكرة التى ترى فى النصوص الأدبية إبداعات لعبقرية فردية. وذهب الى أن هذه النصوص تقوم على "أبنية عقلية نتجاوز الفرد" ونتتمى إلى جماعات (أو طبقات) محددة. هذه الأبنية العقلية (رؤى العالم) تبنيها الجماعات الاجتماعية وتهدمها بلا انقطاع، خلال عملية التعديل التى تنخلها على صورها العقلية للعالم، استجابة المواقع المتغير من حولها. وتظل هذه الصور مفتقرة إلى التحديد والتحقيق الكاملين فى وعى الجماعة أو الطبقة الاجتماعية إلى أن يظهر الكتاب العظمام القادرون على بلورتها فى "رؤية العالم" محددة متلاحمة الشكل.

ويكشف كتاب جولدمان الشهير "الإله الخفى" عن وجود علاقات تصل بين تراجيديا راسين وفاسفة باسكال والحركة الدينية الفرنسية المسماة بالجنسينية Noblesse de la Robe" فنظرة والمجموعة الاجتماعية المسماة بـ "تبلاء الرداء" الحركة الجنسينية إلى العالم مأسوية، إذ إن الإنسان، كما تراه، منقسم بين عالم آثم لأأمل منه وإله غائب عن هذا العالم: إله تخلى عن العالم ولكنه ظل يفرض سلطته المطلقة على الإنسان المؤمن به، الذي لا يجد أمامه من سبيل سوى الغوص في قرارة العزلة المأسوية.

<sup>(</sup>۱) يطلق على مذهب حولدمان اسم "البنيوية التوليدية" تمييزا لها عن البنيوية اللغوية أوالشكلية التي سيأتي ذكرها في الفصل القادم. والبنيوية التوليدية منهج حدلى في دراسة الظواهر الثقافية، يقوم على أن أي تأمل في العلوم الإنسانية لابد أن ينطلق من داخل المحتمع، وأن هذا التأمل يغير الحياة الاجتماعية بما يحرزه من تقدم في علاقته الحدلية بها، وأن الظواهر الثقافية أبنية تتولد عن أبنية أوسع. ومن أهم الكتب التي صدرت عن هذا المنهج باللغة العربية، كتاب حمال شحيد، بعنوان في البنيوية التركيبية عن دار ابن رشد، بيروت ١٩٨٢.

وتعبر بنية العلاقات الكامنة من وراء تراجيديات راسين عن هذا المأزق الجنسيني (١) الذي يرتبط بدوره بانهيار "تبالة الرداء"؛ أي طبقة موظفي البلط الذين تزايد إحساسهم بالعزلة وضياع القوة بتزايد تخلي الملكية المطلقة عن دعمها المالي لهم. قد يبدو المحتوى "الظاهر" للتراجيديات الراسينية بعيد الصلة عن النظرة الجنسينية إلى العالم، ولكنه على مستوى البنية الأعمق يشترك معها في الشكل نفسه، حيث البطل التراجيدي بالمتباعد عن الإله والعالم في آن وحيد وحدة مطلقة". لقد آمن جولدمان بأن اكتشافه "التماثلات" البنيوية (المشابهات على مستوى الشكل) بين عناصر متباينة من النظام الاجتماعي هو الذي يميز الجانب الماركسي من نظريته الاجتماعية، ويميز النظرية في الوقت نفسه عن مقابلها البرجوازي الدي أسرف في نقسيم الوحدة الشاملة للممارسات الاجتماعية إلى مجالات للتطور، ينطوي كل منها على ذاته، ويمكن التعامل معه وحده. وفي ذلك كان جولدمان استمرارا للماركسية الهيجلية عند لوكاش.

أما أعمال جولدمان اللاحقة، خصوصا "حو علم اجتماع للرواية" (١٩٦٤) فتبدو أقرب إلى مدرسة فرانكفورت، من حيث التركيز على "التماثل" بين بنية الرواية الحديثة وبنية اقتصاد السوق، فهو يذهب إلى أن التحول من العصر "البطولى" للرأسمالية الليبرالية إلى المرحلة الإمبريالية كان قد وظد أقدامه بحلول عام ١٩١٠ على وجه التقريب، وأن هذا التحول قد ترتب عليه اختزال أهمية الفرد في الحياة الاقتصادية إلى أبعد حد. وأخيرا، أدى تنظيم الأنساق الاقتصادية وإدارتها بواسطة الدولة والشركات، في فترة ما بعد مدم ١٩١٠، إلى اكتمال نمو هذه النزعة التي تطلق عليها الماركسية اسم "التشيو" (الذي يشير إلى انحصار القيمة في قيمة السلعة وحدها، وسيطرة عالم الأشياء على العالم

<sup>(</sup>۲) الجنسينية مذهب ديني خاص بأتباع جنسين (۱۵۸۵-۱۹۳۸) أسقف (إيريس) الذي آمن بالجبر وأنكر الإرادة الحرة للإنسان، وقد تأثر الفيلسوف باسكال (۱۹۲۲-۱۹۲۹) بهذا المذهب وصار مشايعا له. وقد وحد حولدمان صلة بين أفكار باسكال ورؤية العالم التي ينطوي عليها هذا المذهب من ناحية، ورؤية العالم التي تنطوى عليها مآسي حان راسين (۱۹۳۹-۱۹۹۹) من ناحية ثانية، التي تجد أساسها الاجتماعي في نبلاء الرداء من ناحية ثالتة. وذلك هو موضوع كتاب الإله المخفي.

الإنساني). وبعد أن لم تكن للموضوعات دلالة \_ في الرواية الكلاسيكية \_ إلا من حيث علاقتها بالأفراد، أخذ عالم الموضوعات يحل محل الفرد في روايات سارتر وكافكا وروب جرييه. هذه المرحلة الأخيرة من كتابات جولدمان اعتمدت على نموذج مبسط نوعا من "البنية الفوقية" \_ "الأساس". وهو نموذج تصور معه جولدمان أن "الأبنية الأدبية" تناظر الأبنية الاقتصادية بطريقة بسيطة مباشرة، وبهذا يتجنب هذا النموذج التشاؤم القاتم لمدرسة فرانكفورت، وإن كان يفتقر إلى استبصاراتها الجدلية العميقة.

ولقد ترك الفيلسوف الفرنسي الماركسي لوى ألتوسير Louis Althusser تأثير ا بارزا في النظرية الأدبية الماركسية، خصوصا في فرنسا وبريطانيا، وذلك بإنجاز ه الفكرى الذي يرتبط ارتباطا واضحا بالبنيوية وما بعد البنيوية. ويرفض ألتوسير حركة الإحياء الهيجلي داخل الفلسفة الماركسية، مؤكدا أن الإسهام الحقيقي لماركس في المعرفة ينبع من "انقطاعه" عن هيجل. ويرفض ألتوسير تصور الوحدة الشاملة عند هيجل، هذا التصور الذي يجعل ماهية الكل تعبر عن نفسها في جميع أجزائه. وهو يتجنب استخدام مصطلحات من مثل "النسق الاجتماعي" و "النظام"؛ لأنها توحى ببنية ذات مركز يحدد شكل كل تجلياتها، ويؤثر الحديث عن "التشكل الاجتماعي" الذي يراه بنية بلا مركز. هذه البنية هي نقيض الكائن الحي؛ إذ لا تتضمن مبدأ يحكمها، أو بذرة مولدة لها، أو وحدة كلية. وتترتب على هذه النظرية نتائج لافتة للانتباه، فالعناصر المتباينة (أو "المستويات") داخل التشكل الاجتماعي لا يعالجها ألتوسير بوصفها انعكاسا لمستوى أساسي واحد (هو المستوى الاقتصادي عند الماركسيين)، بل إن لكل مستوى من المستويات "استقلاله الذاتي النسبي" الذي لا يتحدد بالمستوى الاقتصادي إلا في التحليل الأخير فحسب (وتلك صيغة مركبة مستمدة من إنجلز). ومعنى ذلك أن التشكل الاجتماعي بنية تتضمن مستويات متباينة تدخل في علاقات معقدة من التاقض الداخلي والصراع المتبادل. هذه البنية التي نقوم على المنتاقضات يمكن أن يهيمن عليها في أية مرحلة من مراحلها مستوى من مستوياتها ولكن تحديد المستوى المهيمن يتوقف، في نهاية المطاف، على المستوى الاقتصادى. ففي التشكلات الاجتماعية الإقطاعية، على سبيل المثال، يغدو الدين

مهيمنا من الناحية البنيوية، ولكن ذلك لا يعنى أن الدين هـ و جوهـ ر البنيـة أو مركزها، فدوره القائـد \_ نفسه \_ يحدده المستوى الاقتصـادى، ولكن بطريـق غـير مباشر.

وبالمثل، تتباعد آراء ألتوسير في الأدب والفن تباعدا ملحوظا عن الموقف الماركسي التقليدي، فهو يرفض معالجة الفن بوصفه شكلا من أشكال الإيديولوجيا، ويضع الفن – في ما كتبه بعنوان "رسالة في الفن" (") – في مكان يتوسط ما بين الإيديولوجيا والمعرفة العلمية، فالعمل الأدبي العظيم لا يزودنا بفهم ذهني عن الوقع، ولكنه في الوقت والمعرفة العلمية، فالعمل الأدبي العظيم لا يزودنا بفهم ذهني عن الوقع، ولكنه في الوقت ذاته ليس مجرد تعبير عن إيديولوجية طبقة من الطبقات. ويستخدم ألتوسير الفكرة التي طرحها إنجاز في حديثه عن بلزاك ليؤكد أن الفن "يجعلنا نرى" من بعيد "الإيديولوجيا التي يولد منها، والتي ينغمس فيها، والتي ينفصل عنها بوصفه فنا، والتي يلمح إليها". ويعرف التوسير الإيديولوجيا بأنها "تصوير العلاقة الخيالية التي تربط الأفراد بالأوضاع الفعلية لوجودهم". فياكو عي الخيالي يساعدنا على أن نضفي على العالم معنى، ولكنه يحجب علاقتها الفعلية ويكبتها، فإيديولوجيا "الحرية" – على سبيل المثال تشجع الإيمان بحرية كل البشر بما فيهم العمال، ولكنها تحجب علاقتهم الفعلية بالاقتصاد الرأسمالي الليبرالي. وهكذا، فإن الطبقات المستغلة (بفتح الغين)، تقبل النسق المهيمن للإيديولوجيا بوصفه الوضع الطبيعي للأمور، مما يؤدي إلى تأمين مصالح الطبقة المستغلة (بكسر الغين). أما الفن فإنه يحقق نوعا من "التراجع" (التباعد الخيالي) عن الإيديولوجيا نفسها التي تغذيه، مما يجعل العمل الأدبي العظيم قادرا على تجاوز إيديولوجيا الكاتب الذي كتبه.

ولكتاب بيير ماشرى Piere Macherey "نظرية في الإنتاج الأدبى" (١٩٦٦) أثره في مناقشة ألتوسير الفن والإيديولوجيا، فالكتاب يبدأ بتبنى نموذج ماركسى واضح في الكتابة، وبدل أن يعالج النص على أنه "خلق" أو كيان مصنوع مكثف بذاته، ينظر إلى النص بوصفه "إنتاجا" يستخدم عددا من المواد المنفصلة التي تتغير في عملية الاستخدام. وليست المواد المستخدمة في هذه العملية "أدوات حرة" تستخدم بوعى لخلق نص محكم موحد، فالنص \_ في عمله على المواد المعطاة سلفا \_ "لا يعى أبدا ما يفعل"، بل إن له

<sup>(</sup>٦) هناك ترجمة عربية وتقديم لهذه الرسالة من إعداد فريال غزول، في العدد العاشر من مجلة "ألف" (١٩٩٠) بعنوان "داسبر وألتوسير: رسالتان في معرفة الفن".

"لاوعيا" خاصا به \_ إن جاز القول. وعندما تدخل إلى النص هذه الحالة من الوعى التى نسميها الإيديولوجيا، فإنها تتخذ شكلا مختلفا؛ ذلك لأن الإيديولوجيا تعيش فى الظروف العادية كما لو كانت شيئا طبيعيا تماما، وكما لو كان خطابها الخيالى السلس يزودنا بتفسير محكم موحد للواقع. ولكنها بمجرد أن تتحول إلى نص فإن كل ثغراتها وتناقضاتها تتعرى وتتكشف. ورغم أن الكاتب الواقعى يقصد إلى توحيد كل العناصر فى النص، فإن ما يجرى فى العملية النصية يفضى بالضرورة إلى ثغرات وانقطاعات تناظر عدم اتساق للخطاب الإيديولوجي الذي تستخدمه. ذلك لأنك "إذا أردت أن تقول شيئا فلابد من أن تصمت عن أشياء غيره". وليست مهمة الناقد الأدبى إظهار الكيفية التى تتماسك بها كل أجزاء العمل، أو إحداث النتاغم الذي يخفى أي تناقض واضح فى النص، بل إن مهمته أشبه بمهمة المحلل النفسى، إذ إن عليه أن يركز اهتمامه على "لاشعور" النص \_ أي على ما يقال وما هو مكبوت بالضرورة.

كيف يتناول هذا المدخل الأعمال الأدبية؟ تأمل رواية ديفو Defoe "مول فلاندرز" عشر عشر على سبيل المثال \_ ستجد أن الإيديولوجيا البرجوازية في أوائل القرن الثامن عشر كانت تحاول تخفيف التناقض بين المتطلبات الأخلاقية والمتطلبات الاقتصادية، أعنى بين نظرة تؤمن بأثر العناية الإلهية في الحياة الإنسانية، وتفضل الثواب الأجل على الربح للعاجل ؛ ونظرة أخرى تقوم على النزعة الفردية الاقتصادية، وتفرغ العلاقات الإنسانية من كل قيمة لها، لتصبح القيمة خالصة للسلعة وحدها. هذا الخطاب الإيديولوجي يكشف عن تناقضه الحاد عندما يخضع للممارسة الأدبية التي تنتج "مول فلاندرز". فحين يطبق عن تناقضه الحاد الرواية "مول" بوصفها "راوية يتضمن منظورا مزدوجا، نلك لأن مول الأدبي لبطلة الرواية "مول" بوصفها "راوية يتضمن منظورا مزدوجا، نلك لأن مول الأحداث، استطابت حياة الأثرة بوصفها لصة وعاهرة. وهي أيضا واعظة تروى حكاية الأحداث، استطابت حياة الأثرة بوصفها لصة وعاهرة. وهي أيضا واعظة تروى حكاية المضارية المالية الناجحة التي خاضتها مول في فرجينيا، حيث أقامت مشروعها التجارى على الربح الحرام الذي ظلت تحتفظ به وهي سجينة في سجن نيوجيت. هذا النجاح على الربح الحرام الذي ظلت تحتفظ به وهي سجينة في سجن نيوجيت. هذا النجاح الاقتصادي هو أيضا مكافأة مول على توبتها عن حياتها الأثمة. وهكذا، "يجمد" الشكل الاقتصادي هو أيضا مكافأة مول على توبتها عن حياتها الأثمة. وهكذا، "يجمد" الشكل

الأدبى الخطاب السيال للإيديولوجيا، ويبرز النص جوانب التصدع والنتقض فى الإيديولوجيا التى يستخدمها بما يمنحه لها من كيان شكلى. ولا يقصد الكاتب قصدا واهيا إلى هذا الأثر، لأن الأثر نفسه ينتج "لا شعوريا" إذا جاز القول، بواسطة النص.

وقد تبنى ماشرى – فى الآونة الأخيرة – اتجاها يرتكز بصورة متزايدة على علم الاجتماع ، وأخذ يبدى مزيدا من الاهتمام بالنظام التعليمى بوصفه المصدر الرئيسى للقيمة الأدبية، ولم يعد يؤمن بالمكانة المتميزة التى نسبها جولدمان وألتوسير إلى الأدب والفن.

# التطورات الأخيرة: إيجلتون وجيمسون:

غلب الميراث الهيجلى لمدرسة فرانكفورت على النظرة الماركسية فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب المناخ الإيديولوجى العدائى الذى لم يكن يسمح بالوجود إلا للكتابات الفلسفية المخففة لمفكرين من أمثال أدورنو وهوركهايمر (وكانت مجلة Telos – أو "الغاية" – هى الأنموذج الذى حمل لواء هذا الميراث). أما فى إنجلترا، فقد ازدهر النقد الأدبى الماركسى (بعد انحداره المتلاحق منذ الثلاثينيات فى هذا القرن) بسبب اضطرابات" ١٩٦٨ وما تبعها من تدفق الأفكار الوافدة من أقطار القارة هذه الأفكار).

ونتيجة ذلك ظهر في كل من إنجلترا والولايات المتحدة منظر بارز، تأثر بالاوضاع السائدة في كلا البلدين. ففي أمريكا ظهر فريديك جيمسون المسائدة في كلا البلدين. ففي أمريكا ظهر فريديك جيمسون Jameson بكتابيه "الماركسية والشكل" (١٩٧١) و "سجن اللغة" (١٩٧٢) ، وهما كتابان يكشفان عن قدرات جدلية جديرة بفيلسوف ماركسي هيجلي، أما في إنجلترا فقد برز تيري ليجلتون Terry Eagleton بكتابه "النقد والإيديولوجيا" (١٩٧٦)، وهو كتاب يتبني أفكار النيار المضاد للنزعة الهيجلية (عند ألتوسير وماشري)، ويطرح نقدا عميقا لتراث النقد

<sup>(</sup>٤) قام مترجم هذا الكتاب بتقديم ترجمة لكتاب إيجلتون الماركسية والنقد الأدبى، وقد صدرت في العدد الخاص بالأدب والإيديولوجيا. مجلة فصول ١٩٨٥، وصدرت كتابا عن منشورات عيون، الدار البيضاء ١٩٨٦. وهو مدخل جيد إلى النقد الماركسي الذي عالجه سلدن في هذا الفصل معالجة متسرعة، وربما كان ذلك بسبب طبيعة كتابه التعليمي بوصفه دليلا للقارئ.

الانجليزى، وفى الوقت نفسه تقييما جذريا جديدا لنطور الرواية الإنجليزية. وقد أصدر جيمسون منذ سنوات قليلة كتابه 'فالتر بنيامين أو نحو نقد ثورى"، وكلا الكتابين يستجيب بطريقة خلاقة لتحدى حركة ما بعد البنيوية، ويكشف عن مرونة ملحوظة واستعداد لتعديل مواقفها السابقة.

ويبدأ إيجلتون كتابه "النقد والإيديولوجيا" بتقصى الأثر الذي خلفه كل من ف.ر. ليفز F.R. Leavis وريموند وليامز Raymond Williams في كيان النقد الأدبى الإنجليزي. أما وليامز، الذي هو بلا جدال أكثر النقاد الماركسيين تتوعا في مواهبه، فإنه لم يعلن انتماءه الماركسي إلا في المرحلة الأخيرة من عمله فحسب. وقد حاولت كتبه الأولى - خصوصا" الثقافة والمجتمع من ١٧٨٠ إلى ١٩٥٠" (١٩٥٨) و" الثورة الطويلة" (١٩٥١) - دراسة الأبعاد الاشتراكية الإنسانية الكامنة في الارتباطات السابقة بالمجتمع الصناعي. وتقييم الأدب والنقد الاجتماعي السابق من منظور التجربة الخاصة بوليامز نفسه بوصفه ابنا لعامل من عمال السكك الحديدية في وياز. وكسان وليامز يؤمن انشه بوصفه ابنا لعامل من عمال السكك الحديدية في وياز. وكسان وليامز يؤمن أن تتسع النسيج المتشابك لما أسماه "التجريبة الحية". وبواجه إيجلتون هذا المنظور مستعينا بأفكار ألتوسير المعادية النزعة "التجريبية" (أي التعويل على التجربة الماركسية، وذلك لما نتطوي عليه أفكاره الرئيسية عن "الطريق الشامل في الحياة" و"بنية الماركسية، وذلك لما نتطوى عليه أفكاره الرئيسية عن "الطريق الشامل في الحياة" و"بنية الموضوعية لهذه التجربة.

ويذهب إيجاتون إلى ما ذهب إليه ألتوسير من أن النقد لابد له من أن ينقطع عن "المرحلة الإيديولوجية التى تمثل ما قبل تاريخه" ويصبح علماً. ولكن المشكلة الأساسية هى تحديد العلاقة بين الأدب والإيديولوجيا؛ ذلك لأن النصوص الأدبية لا تعكس الواقع التاريخي، فيما يرى إيجلتون، بل تمارس عملها على الإيديولوجيا لتنتج تأثرا بهذا الواقع. قد يبدو النص حراً في علاقته بالواقع (فيخترع شخصيات ومواقف على هواه) ولكنه لا يتمتع بهذه الحرية فيما يتصل باستخدامه للإيديولوجيا. ولا تشير الإيديولوجيا – في هذا

السياق – إلى النظريات السياسية الواعية، بل إلى كل الأنساق الذهنية (الجمالية والدينية والتشريعية، وغيرها) التى تتشكل منها الصورة العقلية المتجربة الحية عند الفرد. ويعنى نلك أن المعانى والإدراكات التى ينتجها النص الأدبى هي إعادة صنع لما صنعته الايديولوجيا بالواقع، مما يعنى أن النص يمارس عمله وهو متباعد تباعدا مزدوجا عن الواقع. ويمضى إيجلتون في تعميق أطروحته بدر اسة الطبقات المركبة للإيديولوجيا، ابتداء من أكثر أشكالها السابقة على النص عمومية وانتهاء بإيديولوجيا النص نفسه. ويقدر ما يرفض فكرة ألتوسير التي ترى أن الأدب يستطيع أن يتباعد عن الإيديولوجيا، فإنه يؤكد إعادة صنع معقدة للخطابات الإيديولوجية الموجودة بالفعل. ومع ذلك، فإن الناتج الأدبى ليس مجرد انعكاس لخطابات إيديولوجية أخرى سابقة عليه ، بل هو إنتساج متميز للإيديولوجيا. ولهذا السبب، لا يهتم النقد بقوانين إنتاج الخطابات الإيديولوجية من حيث الإيديولوجية، بل يهتم بما يسميه إيجلتون "قوانين إنتاج الخطابات الإيديولوجية من حيث هي أدب".

ويدرس إيجانون مسار الرواية الإنجليزية من جورج إليوت إلى د.ه.. لورنس ليوضح العلاقات المتبادلة بين الإيديولوجيا والشكل الأدبى، فيرى أن الإيديولوجيا والشكل الأدبى، فيرى أن الإيديولوجيا البرجوازية في القرن التاسع عشر مزجت نزعة نفعية جدباء بسلسلة من المفاهيم ذات الصبغة "العضوية" عن المجتمع (مأخوذة أساسا من التراث الرومانسي الإنساني)؛ فمع ازدياد الطابع الجماعي في رأسمالية العصر الفيكتوري، شعرت بالحاجة إلى تدعيم موقفها بما في هذا التراث من نزعة عضوية جمالية واجتماعية متعاطفة. ويقوم إيجلتون بدراسة للموقف الإيديولوجي لكل كاتب، ويحلل التناقضات التي نتمو في تفكير هم وما حاولوه من تقديم حلول لهذه التناقضات في كتاباتهم، فيذهب إلى أن د.ه.. لورنس حلى سبيل المثال حتأثر بالنزعة الإنسانية للرومانسية في إيمانه بأن الرواية تعكس التدفق الرحب للحباة، وإيمانه بأن المجتمع بدوره هو، من الوجهة المثالية، نظام عضوي في مقابل المجتمع الرأسمالي المغترب الإنجلترا الحديثة. ولكن بعد انهيار النزعة الإنسانية الليبرالية في المراس العالمية الأولى ابتدع لورنس نموذجا ثنائيا لمبدأي "الذكورة" و"الأتوئة". وقد نما الحرب العالمية الأولى ابتدع لورنس نموذجا ثنائيا لمبدأي "الذكورة" و"الأتوئة". وقد نما الحرب العالمية الأولى ابتدع لورنس نموذجا ثنائيا لمبدأي "الذكورة" و"الأتوئة". وقد نما الحرب العالمية الأولى ابتدع لورنس نموذجا ثنائيا لمبدأي "الذكورة" و"الأتوئة". وقد نما الحرب العالمية الأولى ابتدع لورنس نموذجا ثنائيا لمبدأي "الذكورة" و"الأتوئة". وقد نما هذا التضاد (بين الذكورة والأتوئة) وعدل في المراحل المتباينة من روايات لورنس، إلى

أن انحل أخير ا في تصويره شخصية ميللورز (عشيق الليدى تشاترلي) الذي جمع بين قوة الذكر" اللاشخصية و رقة "الأنثى". هذا الجمع بين النقيضين الذي يتخذ أشكالاً متعددة.

ولقد أحدثت أفكار ما بعد البنيوية تغيرا جذريا فيما كتبه إيجاتون منذ نهاية السبعينيات، فقد انصرف عن الاتجاه "العلمى" لألتوسير إلى الفكر الثورى عند برخت وبنيامين، مما أدى به إلى العودة إلى النظرية الثورية الماركسية القديمة في كتاب "أطروحات عن فويرباخ" (١٨٤٥)؛ حيث يقول ماركس: "إن السؤال عما إذا كان من الممكن أن تتسب الحقيقة الموضوعية إلى التفكير الإنساني ليس سؤالا نظريا بل سؤال عملي... فالفلاسفة لم يفعلوا حتى الأن شيئا سوى تفسير العالم بطرائق متعددة، ولكن المهم تغيير العالم".

ورغم أن إيجلتون يؤمن بأن نظريات "التفكيك" Paul de Man وغير هما (انظر الفصل الرابع) طورها ديريدا Derrida وبول دى مان Paul de Man وغير هما (انظر الفصل الرابع) يمكن استخدامها لتقويض كل المسلمات والأشكال الثابتة المطلقة للمعرفة، فإنه ينتقد ما نتطوى عليه نظريات "التفكيك" من نزوع برجوازى صغير إلى إنكار الموضوعية والمصالح الملبقة (خصوصا المصالح الطبقية). هذا الموقف المتناقض يمكن تفسيره إذا لاحظنا أن إيجلتون قد أصبح يتبنى مفهوم لينين وليس التوسير عن النظرية. هذا المفهوم الذى يذهب إلى أن النظرية الصحيحة "لاتأخذ شكلها النهائي" إلا في علاقة وثيقة بالنشاط العملى لجماهير حقيقية وحركة ثورية فعلية. وهذا يعنى أن المهام المطروحة على النبيد الماركسي نتطلق الأن من السياسة لا من الفلسفة: فعلى النباقد أن يهدم الأفكار الموروثة عن الأدب، ويكشف عن دورها الإيديولوجي في تشكيل ذاتية القراء. ومن الضروري لهذا الناقد وصفه اشتراكيا و"أن يفسح تلك الأعمال البلاغية التي تصدث بها الأعمال غير الاشتراكية آثارا غير مرغوب فيها سياسيا"، و"أن يفسر مثل هذه الأعمال، في الحالات الممكنة، تفسيرا مضادا لاتجاهها الأصلى، بحيث تغدو هذه الأعمال، في خدمة الاشتراكية".

والكتاب البارز لإيجلتون في هذه المرحلة هـو "فالتر بنيامين أو نحو نقد ثورى" (١٩٨١) حيث يقرأ إيجلتون الصوفية المادية الشاذة لبنيامين قراءة مضادة لاتجاهها

ليستخلص منها نقدا ثوريا. ذلك لأن نظرة بنيامين إلى التاريخ تنطوى على انتزاع عنيف المعنى تاريخي من ماض تهدده وتحجبه دائما ذاكرة رجعية قمعية وحين تأتى اللحظة الملائمة (سياسيا)، يمكن الإمساك بصوت من أصوات الماضي، وتوجيه هذا الصوت لأداء مقصده "الصحيح"، وهذا ما تصنعه مسرحيات برخت التي أعجب بها بنيامين، والتي تعيد في أحيان كثيرة قراءة التاريخ "قراءة مضادة" لاتجاهه، فتقضى بذلك على الروايات الصارمة وتفتح بوابة الماضي لكي يعاد نقشها من جديد. ومن أمثلة ذلك ما فعله برخت بمسرحية كوريلانوس" التي كتبها شكبير و "أوبرا الشحاذ" التي كتبها جاي Gay، حيث أعاد كتابة كل من العملين للكشف عن معانيهما الاشتراكية الكامنة. (وقد ألح برخت الحاحا لاقتا على ضرورة أن نتجاوز مجرد الاتحاد مع "بطل" مسرحية شكسبير المهتم بمصالحه الذاتية، وأن لا نمنح تقديرنا لمأساة كوريلانوس وحدها بل لمأساة "العامة على وجه التخصيص").

ويستحسن إيجلتون النظرة الراديكالية العملية لبرخت إلى معنى الأعمال الأدبية، خصوصا حين يقول: "إن العمل يمكن أن يكون واقعيا في شهر يونيو وغير واقعى في شهر ديسمبر". ويشير إيجلتون على نحو متكرر إلى كتاب بيرى أندرسون Perry شهر ديسمبر". ويشير إيجلتون على نحو متكرر إلى كتاب بيرى أندرسون Anderson ملاحظات على الماركسية الغربية" (١٩٧٦) الذي يوضح كيف تتعكس الحالة التي يمر بها صراع الطبقة العاملة دائما على تطور النظرية الماركسية. فهو يرى على سبيل المثال – أن النقد شديد السلبية الذي وجهته إلى الثقافة الحديثة كان في البداية رد فعل على الهيمنة الفاشية على أوروبا، ثم على الهيمنة الرأسمالية المنتشرة في الولايات المتحدة بعد ذلك، ولكن هذا النقد السلبي كان في الوقت نفسه نتيجة لانفصال المدرسة نظريا وعمليا عن حركة الطبقة العاملة. ولكن ما يجعل "النقد الثوري" الذي يطرحه إيجلتون نقدا "حديثا" هو قدرته التكتيكية على عرض النظريات الفرويدية عند يطرحه إيجلتون نقدا "حديثا" هو قدرته التكتيكية على عرض النظريات الفرويدية عند لاكان Lacan وفاسفة "التفكيك" القوية عند جاك ديريدا (انظر الفصل الرابع).

أما فى أمريكا، حيث دب الفساد جزئيا فى الحركة العمالية، وأصبحت مستبعدة تماما من السلطة السياسية، فإن ظهور منظر ماركسى بارز يعد حدثا مهما. ومن جهة أخرى، إذا وضعنا فى اعتبارنا رأى إيجلتون فى مدرسة فرانكفورت، من حيث علاقتها

بالمجتمع الأمريكي، لاتضحت لنا دلالة التأثير العميق الذي مارسته هذه المدرسة على فريدريك جيمسون. ففي كتاب "الماركسية والشكل" (١٩٧١) يستكشف جيمسون الجانب الجدلي في النظريات الماركسية للأدب، وبعد مجموعة من الدراسات الممتازة (عن أدورنو وبنيامين وماركوز وبلوخ ولوكاش وسارتر)، يطرح الكتاب تخطيطًا لما أسماه جيمسون "بالنقد الجدلي".

يؤمن جيمسون بأن النوع الوحيد من الماركمية الذي يمكن أن يكون له تأثير على الموقف في العالم بعد الصناعي للرأسمالية الاحتكارية هو تلك الماركسية التي تمتكشف المحاور الكبرى افلسفة هيجل؛ أي العلاقة بين الجزء والكل، والتضاد بين العيني والمجرد، ومفهوم الوحدة الشاملة، وجدل المظهر والجوهر، والتفاعل بين الذات والموضوع، فليس هناك – من منظور الفكر الجدلي – "موضوعات" ثابتة غير متغيرة، بل إن الموضوع الواحد يرتبط ارتباطا لا ينفصم بكل أكبر منه، ويرتبط – في الوقت نفسه – بعقل مفكر هو بدوره جزء من موقف تاريخي. ومعني ذلك أن النقد الجدلي لا يعزل الأعمال الفردية الأدبية ليحللها، لأن الفرد دائما جزء من بنية أكبر (تقاليد أو حركة) أو موقف تاريخي. وليس لدى الناقد الجدلي مقولات جاهزة سلفا للتطبيق على الأدب؛ إذ أو موقف تاريخي. وليس لدى الناقد الجدلي مقولات جاهزة ملفا للتطبيق على الأدب؛ إن الوسطى تتمتع بمزيد من الاستقرار في نسق طبقي منتظم. أما النقد الجدلي الماركسي، فإنه يميز دائما الأصول التاريخية لمفاهيمه الخاصة دون أن يسمح قط لهذه المفاهيم أن تتحجر أو تمتنع عن الاستجابة لضغط الواقع. وإذا كنا لا نستطيع أبدا تجاوز وجودنا الذاتي في الزمن، فإننا نستطيع كسر القشرة الصليدة لأفكارنا، والانتقال إلى "إدراك الكثر حيوية المواقع نفسه".

إن النقد الجدلى يسعى إلى تعرية الشكل الداخلى لنوع أدبى أو مجموعة من النصوص، ويعمل منطلقا من سطح العمل إلى داخله، حيث المستوى الذى يتصل فيه الشكل الأدبى اتصالا عميقا بالعينى الملموس، ويتوقف جيمسون عند هيمنجواى متخذا منه نموذجا، فيرى أن "مقولة التجربة المهيمنة" في رواياته هي عملية الكتابة نفسها. لقد اكتفف هيمنجواى أنه يستطيع إنتاج نوع بعينه من الجملة العارية التي تؤدى شيئين على

السواء: تسجيل الحركة في الطبيعة (الأشياء) والإيحاء بتوتر السخط بين الناس. وترتبط مهارة الكتابة التي يكتسبها، على المستوى الذهني، بمهارات إنسانية أخرى يتم التعبير عنها من حيث علاقتها بالعالم الطبيعي (خصوصا الرياضة الدموية)<sup>(٥)</sup>. وتعكس عبادة هيمنجواي للفحولة Machismo<sup>(۱)</sup> المثل الأمريكي الأعلى المهارة التقنية، ولكنها ترفض أوضاع الاغتراب في المجتمع الصناعي بما تقوم به من تحويل المهارة الإنسانية إلى مجال من مجالات الفراغ. ولما كانت جمل هيمنجواي العارية (من الزخارف اللفظية) لا تستطيع أن تنفذ إلى النسيج المعقد المجتمع الأمريكي، فإن رواياته تتجه إلى الواقع الضامر الثقافات الأجنبية، حيث يبرز الأفراد مرتبطين به "نظافة الأشياء"، ومن ثم يمكن أن تحتويهم جمل هيمنجواي. وبهذه الطريقة، يوضح جيمسون كيف ينغمس الشكل الأدبى انغماسا عميقا في واقع عيني ملموس.

أما في كتابه "اللاوعي السياسي" (١٩٨١) فإنه يحافظ على المفهوم الجدلي السابق المنظرية. ولكنه يتسع بالمفهوم ليستوعب تيارات فكرية متصارعة (البنيوية، وفرويد، والتوسير، وأدورنو) في مركب synthesis يدعو إلى الإعجاب، ويظل ماركسيا بصورة لا تخطئها العين. ويذهب جيمسون إلى أن الوضع المتجزئ المغترب للمجتمع الإنساني يدل ضمنا على وضع أصلى من الشيوعية البدائية، كانت فيها الحياة متكاملة مع الإدراك في مركب "جمعي"، ولكن الحواس الإنسانية نفسها أوجدت مجالات منفصلة من التخصيص، عندما عانت الإنسانية نوعا من السقوط شبيها بالسقوط الذي تحدث عنه ويليم بليك، فأخذ الرسام يعالج الإبصار على أنه حاسة متخصصة، وأصبحت لوحاته عرضا من أعراض الاغتراب، وفي الوقت نفسه، تعويضا عن فقدان عالم الاكتمال الأصلسي، لإ تضفي لوحاته لونا على عالم لا لون له.

إن كل الإيديولوجيات هي "استراتيجيات كبت" تسمح المجتمع بأن يفسر نفسه تفسيرا يكبت التناقضات الكامنة في التاريخ، والتاريخ نفسه (الواقع القاسي الصارم

<sup>(</sup>٥) كالصيد ومصارعة الثيران وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>٦) الفحولة. والكلمة اسبانية من أصل لاتينيMasculus شاعت للدلالة على الذكورة الحيوانية.

للضرورة الاقتصادية) هو الذي يفرض استراتيجية الكبت هذه. والنصوص الأدبية تعمل بالطريقة نفسها، فالحلول التي تقدمها هي مجرد أعراض للقمع الذي يمارسه التاريخ. وهنا، يستخدم جيمسون استخداما ذكيا نظرية أ. جريماس A.J. Gerimas البنيوية عن "المستطيل السميوطيقي" Semiotic Rectangle بوصفها أداة تحليل تعينه فيما يريد فتغدو الاستراتيجيات النصية للكبت أنماطا شكلية. ويقدم نسق جريماس البنيوي قائمة كاملة بالعلاقات الإنسانية الممكنة (جنسية وتشريعية.. إلخ) تتيح للمحلل – عند تطبيقها على استراتيجيات النص – اكتشاف الإمكانات التي "لا تقال"؛ هذه الإمكانات التي لا تقال هي التاريخ المكبوت.

ويطور جيمسون فكرة قوية أخرى عن القص والتفسير، فيرى أن القص ليس مجرد شكل أو طراز أدبى، وإنما "مقولة معرفية" أساسية، لأن الواقع لا يتجلى للعقل الإنساني إلا في شكل قصصى، وحتى النظرية العملية نفسها هي شكل من أشكال القصة. أضف إلى ذلك أن كل القصص يتطلب تفسيرا، وهنا يرد جيمسون على الحجة الشائعة لدى حركة "ما بعد البنيوية"، والمضادة للتفسير "القوى" ذلك لأن ديلوز Deleuze وجورتارى Guattari (قي "تقيض أوديب" The Anti-Oedipus)()) يهاجمان كل ألوان

<sup>(</sup>۲) لاينهم هذا المصطلح إلا بفهم المعنى المعاصر للعملية الأوديبية ocdipization في التحليل النفسي عند لاكان، حيث يشير إلى العملية النفسية التى تنحل بها عقدة أرديب، حيث يكتسب الطفل القدرة على استخدام الرموز مع هيمنة اللغة التي تمثل المجتمع عليه ، وإذعانه إلى أنظمتها التي هي أنظمة المجتمع وقيوده، وذلك على نحو تغلو معه هذه العملية تنشئة اجتماعية يندمج بها الطفل في نظام اجتماعي متدرج، يقع فيه "اسم الأب" موقع السلطة العليا أو رمزا لها. هذه العملية يمكن النظر إليها بوصفها نواة أولى، أو بنية، تتكرر في عمليات الكبت السياسي والاجتماعي، حيث تمارس ديكتاتورية الرموز عملها. ولا يمكن تحرير الفرد من أسر هذه الديكتاتورية إلا بتدمير هذه العملية التي ينصاع فيها الابن إلى الأب، ويتم ذلك بتأكيد نموذج مناقض لأوديب أو نقيض أوديب، الذي يستبقى العقدية الأولى للمرحلة قبل الأوديبية، ويدمر سحن أوديب الغارق في برودة النسق. وتلك هي الفكرة الأساسية التي يقوم عليها كتاب نقيض أوديب: الرأسمالية والقصام الذي أحدث ضجة عند صدوره عام ١٩٧٧ في باريس، بعد أن كتبه حيل ديلوز (فيلسوف) وفيلكس جوتاري (محلل نفسي) نتيجة تأثرهما بأحداث تورة الطلاب في فرنسا (مايو-يونيو ١٩٦٨) وتمردهما على أستاذهما لاكان الذي يمتل "اسم الأب" وتوجههما إلى دراسة "الكلام" والرغبة في الثورة.

التفسير "المتجاوز للنص"، متقبلين فحسب التفسير "المحايث" الذي يتجنب فرض "معنى" قوى على النص، بحجة أن التفسير المتجاوز يحاول السيطرة على النص إلى الدرجة التي تفقده تعقده الأصلى، ولكن جيمسون يتخذ من "النقد الجديد" مثالا تطبيقيا، فيثبت أن النقد الجديد (الذي يؤكد أصحابه صراحة أنه نقد محايث) هو في حقيقة الأمر - نقد متعال؛ لأن قاعدته الأساسية هي النزعة الإنسانية. ولكن جيمسون ينتهى إلى أن كل تفسير هو بالضرورة متجاوز وايديولوجي، فنحن لا نستطيع - آخر الأمر - إلا أن نستخدم المفاهيم الإيديولوجية بوصفها وسيلة لتجاوز الإيديولوجيات.

أما فكرة "اللاوعى السياسى" – فتستعير من فرويد مفهومه الأساسى عن "الكبت"، ولكنها ترفعه من المستوى الفردى إلى المستوى الجمعى، فتغدو وظيفة الإيدبولوجيا هى "كبت" الثورة. ويضيف جيمسون أن "اللاوعى السياسى" لايحتاج إليه من يمارسون الكبت وحدهم بل يحتاج إليه بالمثل ب من يقع عليهم الكبت، أولئك الذين يجدون أن وجودهم لا يُحتمل لو لم يتم كبت الثورة. وإذا أردنا تحليل رواية ب من هذا المنظور ب فإننا نحتاج إلى ليجاد علة غائبة (هى اللاثورة). ويقترح جيمسون منهجا يقوم على ثلاثة آفاق (مستوى التحليل المحايث، يستند إلى جريماس على سبيل المثال، ومستوى التعليل الخطاب الاجتماعي، ومستوى حقبي للقراءة التاريخية). ويرتكز المستوى الثالث القراءة الخطاب الاجتماعي، ومستوى التعليث عنى الوحدة الاجتماعية الشاملة من حيث للمجتمع، ويوجه عام، فهو يقبل فكرة ألتوسير عن الوحدة الاجتماعية الشاملة من حيث هي "بنية بلا مركز" تتمو فيها مستويات رمنية مختلفة (تعايش المستويين الزمنيين للإقطاع نسبيل المثال). هذه البنية المعقدة التي تجمع بين الرمنيين للإقطاع والرأسمالية على سبيل المثال). هذه البنية المعقدة التي تجمع بين أنماط الإنتاج المتصارعة والمتنافرة هي التاريخ متغاير الخواص الذي ينعكس في نصوص متغايرة الخواص. وهنا، يرد جيمسون على أفكار "ما بعد البنيويين" الذين يبطلون التمايز بين

<sup>(</sup>٨) من المحايثة immanence بمعنى الاهتمام بالشئ "من حيث" هو ذاته وفى ذاته، فالتفسير المحايث هـ و التفسير الذى ينظر إلى الأشياء فى ذاتها، ومن حيث هى موضوعـات تحكمها قوانين تنبع مـن داخلهـا وليس خارجها.

النص والواقع بمعالجتهم الواقع نفسه على أن نص أكبر فحسب، فيوضع أن التغاير النصى لا يمكن فهمه. إلا بقدر ما يرتبط بتغاير اجتماعى وثقافى "خارج" النص. وبذلك يحتفظ جيمسون بمكان التحليل الماركسى.

أشرنا في سياق هذا الفصل إلى أن الماركسية "البنيوية" وذلك من منطلق أن الكتابات الاقتصادية لكارل ماركس كانت ذاتها تعد مسن الكتابات البنيوية أن الكتابات الاقتصادية لكارل ماركس كانت ذاتها تعد مسن الكتابات البنيوية أساسا. ولكن من المهم سقبل أن تنتقل إلى البنيوية نفسها تأكيد أن أوجه الخلاف بين النظريات الماركسية والنظريات البنيوية الخالصة أكبر بكثير من أوجه الشبه، فالأساس النهائي النظريات، عند الماركسية، هو الوجود المسادي التاريخي للمجتمعات الإنسانية، أما عند البنيوية فإن الأساس الوطيد هو طبيعة اللغة. وإذا كانت النظريات الماركسية تدور حول التغيرات التاريخية وأوجسه الصراع التي تنشأ في المجتمع، وتظهر بشكل غير مباشر في شكل أدبسي، فإن البنيوية تدرس النفاعل الداخلي لأنساق منفصلة عن وجودها التاريخي.

# قراءات مختارة نصوص أساسية

#### Adorno, Theodor W.,

Prisms (Neville Spearman, London, 1967).

Adorno, Theodor W., and Horkheimer, Max.

Dialectic of Enlightenment (Allen Lane, London, 1972).

Baxandall, Lee, and Morawski, Stefan,

Art (International General, N.Y., 1973).

#### Benjamin, Walter,

Illuminations (Schocken, New york. Cape, London, 1970).

#### Benjamin, Walter,

Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism, trans. H. Zohn (New Left Books, London, 1973).

# Benjamin, Walter,

Understanding Brecht, trans. A. Bostock (new Left Books,

# Craig, David (ed.)

Marxists on Literature (Harmondsworth, Penguin, 1975).

# Eagleton, Terry,

Criticism and Ideology (New Left Books, London, 1976).

# Eagleton, Terry,

Walter Benjamin or Towards a Revolutionary Criticism (New Left Books, London, 1981.

#### Godmann, Lucien,

The Hidden God (Routledge & Kegan Paul, London, 1964

#### Jameson, Fredric,

Marxism and Form (Princeton University Press, Princeton 1971).

#### Jameson, Fredric, (ed.),

Aesthetics and Politics (New Left Books, London, 1997).

#### Jameson, Fredric,

The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symblic Act (Comell University Press, Ithaca, 1981).

#### Lukács, Georg,

The Historical Novel (Merline Press, London, 1962).

#### Lukács, Georg,

The Meaning of Contemporary Realism (Merline Press, London, 1963).

#### Lukács, Georg,

Writer and Crtic and Other Essays (Merlin Press, London, 1970).

# Lukács, Georg,

Studies in European Realism (Merlin Press, London, 1972).

# Macherey, Pierre,

A Theory of Literary Production, trans. G. Wall (Routledge & Kegan Paul, London, Henley and Boston, 1978).

# Laing, Dave,

The Marxist Theory of Art: An Introductory Survey (Harvest er Press, Hassocks, Sussex, 1978).

#### Lifshitz, Mikhail,

The Philosophy of Art of Karl Marx, trans. R.B. Winn (Pluto Press, London, 1973; Russian edn, 1933).

# قراءات إضافية

#### James, C. Vaughan,

Soviet Socialist Realism: Origins and Theory (Macmillan, London and Basingstoke, 1973).

#### Jay, Martin,

The Dialectical Imagination: A History of the Frankfurt School (Heinemann, London 1973).

#### Slaughter, Cliff,

Mrxism and Literature (Oxford University Press, Oxford, 1977).

## Wolff, Janet,

The Social Production of Art (Macmillan, London and Basingstoke, 1981).

#### Marcuse, Hrebert,

One-Dimensional Man (Beacon, Boston; Sphere, London, 1964).

# Sartre, Jean-Paul,

What is Literature? (Philosophical Library, New york, 1949).

# Willett, John (ed.),

Brecht on Theatre (Methuen, London 1964).

# Williams, Raymond,

Problems in Materialism and Culture (New Left Books, London, 1980).

#### مقدمات

## Arvon, Henri,

Marxist Aesthetics, Trans. H. Lane (Cornell University Press, Ithaca and London, 1973).

#### Belsey, Catherine,

Critical Practice (Methuen, London 1980).

# Dowling, William, C.,

Jameson, Althusser, Marx: an Introduction to the Political Unconscious (Methuen, London, and Cornell University Press, Ithaca, 1984).

# Eagleton, Terry,

Marxism and Literary Criticism (Methuen, London, 1976).

### Forgacs, David,

"Marxist Literary Theories, A. Jefferson and D. Robey (eds), *Modern Literary Theory* (Batsford, London, 1982).

الهدل الثالث النظريات البنيوية

# النظريات البنيوية

غالبا ما تستثير الأفكار الجديدة ردود الأفعال المحافظة على القديم والمعادية للنزعة العقلية، وهذا أمر ينطبق على الطريقة التى استقبلت بها النظريات التى يجمعها السم "البنيوية" بوجه خاص؛ ذلك لأن المناهج البنيوية في دراسة الأدب تتحدى بعضا من أهم المعتقدات الراسخة عند القارئ العادى. فمنذ عهد بعيد وهذا القارئ يؤمن أن العمل الأدبى وليد الحياة الإبداعية لمؤلفه، وأن النص الأدبى تعبير عن ذات صاحبه، ونقطة لقاء حميم على المستوى الروحى والإنساني بينه بوصفه قارئا بوأفكار المؤلف ومشاعره، أضف إلى ذلك ما نؤمن به عادة من أن العمل الأدبى الجيد هو العمل الذي يخبرنا بالحقيقة عن الحياة الإنسانية، وأن الروايات والمسرحيات تحاول أن تخبرنا بالكيفية التى تكون عليها الأشياء .

ولكن أنصار البنبوية يحاولون إقناعنا أن المؤلف "ميت"، وأن النص الأدبى خطاب لا نتضمن وظيفته الإخبار بالحقيقة، وذلك هو ما يرفضه جون بايلى John Bayley الذى تحدث بلسان المعادين للبنيوية عندما قال \_ فى عرض له لأحد كتب جوناتان كولمار : Jonathan Culler: "إن خطيئة السيموطيقا تتمثل فى محاولتها تتمير إحساسنا بالحقيقة فى القص... مع أن هذه الحقيقة تسبق القص فى القصة الجيدة وتظل منفصلة عنه". وقد حدد رولان بارت (١) Roland Barthes النظرة البنيوية تحديدا حاسما عندما ذهب \_ فى

<sup>(</sup>١) أصبح رولان بارت أكثر البنيويين ترجمة إلى اللغة العربية، ومن أهم أعماله المترجمة:

<sup>-</sup> الكتابة في درجة الصفر، ترجمة تعيم الحمصى، دمشق ١٩٧٠. الدرجة الصفر للكتابة ترجمة محمد برادة، الرباط، ١٩٨٠.

<sup>-</sup> النقد والحقيقة، ترجمة إبراهيم الخطيب، مراجعة محمد برادة، الرباط ١٩٨٥.

<sup>-</sup> درس السيميولوجيا، ترجمة عبد السلام بنعبد العالى، الدار البيضاء، ١٩٨٥.

<sup>-</sup> مبادئ علم الأدلة، تعريب محمد بكرى، الدار البيضاء، ١٩٨٦.

<sup>-</sup> النقد البنيوى للحكاية، ترجمة أنطون أبو زيد، بيروت ١٩٨٨.

<sup>–</sup> لذة النص، ترحمة فؤاد صفا والحسين سبحان، الدار البيضاء ١٩٨٨.

مقال له عام ١٩٦٨ .. إلى أن الكتاب ليس لديهم من شئ سوى القدرة على مزج كتابات موجودة سلفا، وإعادة تشكيل الكتابات وتجميعها، وأنهم لا يستخدمون الكتابة كى "يعبروا" عن أنفسهم بل ليعتمدوا على المعجم الهائل للغة والثقافة الذى هو معجم "مكتوب دائما من قبل" (إذا استخدمنا عبارة بارت الأثيرة). ولن نخلط الأمور لو وصفنا روح البينوية بأنها نزعة مضادة للنزعة الإنسانية، فقد استخدم البنيويون أنفسهم هذه الصفة "ضد إنسانية" لتأكيد معارضتهم كل أشكال النقد الأدبى التي تجعل من الذات الإنسانية مصدر المعنى الأدبى وأصله.

#### المهاد اللغسوى:

هناك فكرتان أساسيتان عند دى سوسير de Saussure عن السؤالين: "ما موضوع البحث اللغوى؟"، و"ما العلاقة بين الكلمات والأشياء؟". وانطلاقا من هاتين الفكرتين، قام دى سوسير بتقديم تمييز أساسي بين ما أسماه "اللغة" Langue وانطلاقا من هاتين الفكرتين، قام دى سوسير بتقديم تمييز أساسي بين ما أسماه "اللغة" على استخدام الكلمات، والممارسة الفعلية التي هي تلفظ فردى. أما اللغة، فهي الجانب الاجتماعي أو النسق المشترك الذي نعول عليه (الاشعوريا) بوصفنا متكلمين. والكلام هو التحقق الفردي لهذا النميق في الحالات الفعلية من اللغة. هذا التمييز هو المهاد الذي نتطلق منه كل النظريات البنيوية الملاحقة، بمعنى أنه إذا كان الموضوع الحق للدراسة اللغوية هو النسق الكامن وراء أية ممارسة إنسانية دالة وليس التلفظ الفردي، فإن الموضوع الحق الأجرومية" للمستخدمة في العلوم الإنسانية هو اكتشاف النسق الكامن من القواعد ــ أو "الأجرومية" ــ المستخدمة في القصائد أو الأساطير أو الممارسات الاقتصادية. فالكائنات الإنسانية ـ رغم المستخدمة في القصائد أو الأساطير أو الممارسات الاقتصادية. فالكائنات الإنسانية ـ رغم

<sup>(</sup>۱) لحسن الحظ، أصبح كتاب دى سوسير دروس في علم اللغة العام متاحا في أكثر من ترجمة عربية أهمها:

<sup>-</sup> علم اللغة العام، ترجمة يوئيل يوسف عزيز ومراجعة مالك المطلبي، بغداد ١٩٨٥.

<sup>-</sup> دروس في الألسنية العامة تعريب صالح الفرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة تونس ١٩٨٥.

<sup>-</sup> محاضرات في علم اللسان العام، ترجمة عبد القادر قنيني ومراجعة أحمد حبيبي، الدار البيضاء، ١٩٨٧.

كل شئ \_ تستخدم الكلام بطريقة مختلفة تماماً عن الببغاوات، وما يميز الإنسان \_ تحديدا \_ عن الببغاء أن الإنسان يمتلك نسقا من القواعد يعينه على إنتاج عدد لا نهائى من الجمل المحكمات.

ولقد رفض سوسير الفكرة التى ترى فى اللغة كومة من الكلمات التى تتراكم تدريجيا – عبر الزمن لتؤدى وظيفة أولية، هى الإشارة إلى الأشياء فى العالم، فالكلمات ليست رموزا تتجاوب مع ما تشير إليه – عند سوسير – بل علامات Signs (مركبة من طرفين متصلين (اتصال وجهى الورقة الواحدة). أما الطرف الأول فهو إشارة – مكتوبة أو منطوقة – هى "الدال" Signifier والطرف الثانى هو المدلول Signified أو المفهوم الذى نعقله من هذه الإشارة. ويمكن تمثيل الفكرة التي يرفضها سوسير على النحو التالى:

ولا مكان "للأشياء" في النموذج الذي تقوم عليه فكرة سوسير، فعناصر اللغة لا تكتسب معناها نتيجة الصلة بين الكلمات والأشياء بل نتيجة كونها أجزاء في "تسق" system من "العلاقات". تأمل مثلا من علامة أضواء المرور:

<sup>(</sup>٣) العلامة هى الإشارة التى تدل على شئ آخر غيرها بالنسبة إلى من يستعملها أو يتلقاها، على نحو تقوم العلامة تقوم فيه ذاتها على صلة دال ومدلول في علاقة تنتج دلالة. وإذا كان الدال قرين البعد الحسى الذى يصافح سمعنا عند تلفظ الكلمات فإن المدلول هو البعد التصورى أو المفهوم الذى نعقله من هذا الدال، وبقدر ما يفهم دى سوسير العلامة بوصفها الكل الذى يتركب منه الدال والمدلول، وبوصفها تآلف المفهوم والصورة الصوتية، فإنه يؤكد طبيعتها الاعتباطية أو الاختيارية فى الرقت الذى يؤكد طابعها الخطى القائم على تعاقب النطق فى الزمن.

تجد أن "العلامة" sign ليس لها دلالة إلا بعلاقتها داخل النسق: (أحمر= توقف/ أخضر = انطلق/ برتقالى = استعد للأحمر أو الأخضر). أما العلاقة بين الدال والمدلول على حدة فهى علاقة اعتباطية، بمعنى أنه لا توجد صلة طبيعية بين اللون "الأحمر" و "التوقف"، مهما كان الشعور طبيعيا بهذه العلقة (ومنذ أن انضمت إنجلترا إلى السوق الأوروبية المشتركة - على سبيل المثال - تقبل البريطانيون شفرة لونية كهربائية يمكن أن تبدو غير طبيعية بالنسبة إليهم، فصار البنى وليس الأحمر = حى، والأزرق وليس الأسود = محايد). أضف إلى ذلك أن كل لون في نسق المرور لا يؤدى دلالته عن طريق تأكيد معنى موجب وحيد الجانب بل عن طريق إشارته إلى اختلاف Difference يميزه عن غيره، داخل نسق من تعارضات وتقابلات، فالضوء الأحمر المرور هو (أحمر) لأنه ليس "أحضر" على وجه التحديد، والأخضر "أخضر" لأنه ليس "أحمر".

واللغة نسق من أنساق متعددة للعلامة (البعض يؤمن أنها النسق الأساسي). والعلم الذي يدرس هذه الأنساق هو "علم العلامة" \_ السميوطيقا Semiotics أو "السميولوجيا" (أ) Semiology. ومن المألوف النظر إلى "البنيوية" وعلم العلامة على أنهما ينتميان إلى مجال نظري واحد، ولكن البنيوية تهتم \_ في الأغلب \_ بالأنساق التي لا تستخدم العلامات من حيث هي علامات في ذاتها بل الأنساق التي يمكن معالجتها بطريقة أنساق

<sup>(3)</sup> السميوطيقا / السميولوجيا (علم العلامات). يرجع مصطلح السميولوجيا إلسى تقاليد دى سوسير (1/١٥) الذى قال: "من الممكن تصور قيام علم يدرس حياة العلامات داخل المجتمع،

ويغدو جزءا من علم النفس الاجتماعي ومن علم النفس العام. وسأسمى هذا العلم باسم السميولوجيا ويغدو جزءا من علم النفس الاجتماعي ومن علم النفس العام. وسأسمى هذا العلم باسم السميولوجيا من الكلمة اليونانية التي تعنى علامة. ويكشف هذا العلم عما يشكل العلامات وعن القوانين انتي تحكمها ".أما مصطلح السميوطيقا فيرجع إلى تقاليد الفيلسوف الأمريكي شارلزبيرس (١٨٣٩-١٩١٤) الذي قال: " ليس المنطق بأوسع معانيه سوى مجرد اسم آخر للسميوطيقا .. أو نظرية "العلامات "، وتتحاوب تقاليد دى سوسير وبيرس في أعمال دارسين متعاقبين، وتتطور، إلى أن تصل إلى فبراير 17٩٩، في باريس، حيث قررت لجنة دولية تبنى استخدام مصطلح السميوطيقا (بيرس) وتأسيس الرابطة الدولية للدراسات السميوطيقية، وقد أصدر حريماس .A.J. Greimas وكورتيس عجم تحليلي – إلى الآن – عن "السميوطيقا واللغة" عام ١٩٧٩ عن دار هاشيت في فرنسا.

العلامة فحسب (كعلاقات القرابة على سبيل المثال). وقد وضع الفيلسوف الأمريكي ش.س. بيرس Peirce تمييزا مفيدا بين ثلاثة أنماط من العلامة، هي: النمط التصويري (الإيقوني) Iconic (حيث تشبه العلامة مرجعها، مثل صورة السفينة أو إشارة مرور عن صخور متساقطة) ونمط المؤشر Indexical (حيث تترابط العلامة مع مرجعها برباط يمكن أن يكون رباط السببية، كالدخان من حيث هو علامة على النار، أو السحاب من حيث هو علامة على النار، أو السحاب من حيث هو علامة على المطر) والرمزي Symbolic (حيث تغدو علاقة العلامة بمرجعها علاقة اعتباطية، كما يحدث في اللغة). وأبرز علماء العلامة من المحدثين يوري لوتمان علاقة اعتباطية في الاتحاد السوفيتي.

ولقد اعتمدت التطورات الأولى البارزة من الدراسة البنيوية على ما أحرزه اللغويون من تقدم في دراسة الفونيمات Phonemes التى هي عناصر المستوى الأدنى من نسق اللغة. والفونيم $^{(2)}$  هو الصوت الدال الذي يدركه من يستخدم اللغة أو يميز معناه، لا بحكم وقعه في ذاته بل بحكم اختلافه عن غيره من الأصوات. ويلفت بارت Barthes الانتباه إلى هذا المبدأ في عنوان أشهر كتبه، أي كتاب (S/Z)، حيث يلتقط حرفيين صافرين في قصة بلز اك Sarrasinc (Sarrazine) وهما حرفان يتميزان من حيث هما فونيمان بأن أولهما مهموس (S) وثانيهما مجهور (S). ومن ناحية أخرى، هناك اختلافات الصوت الصرف لاتتميز على المستوى الصوتي (وليس الفونيمي)، كما يحدث في اللغة الإنجليزية من وجود اختلاف واضح بين صوت الحرف (S) في كل من الكلمتين مدرك من حيث إنه لا يقوم بتصنيف المعنى بين الكلمات في اللغة، وحتى لو قانيا Sbin مدرك من حيث إنه لا يقوم بتصنيف المعنى بين الكلمات في اللغة، وحتى لو قانيا واعن المحتمل أن نسمعها على أنها "Spin". والنقطة الأساسية في هذه النظرة أن وراء متفائلة أو "ثنائيات متعارضة" نتحكم في استخدامنا للغة يكمن "نسق" أو نموذج من أزواج متقابلة أو "ثنائيات متعارضة" نتحكم في

<sup>(°)</sup> يترجم البعض الفونيم بكلمة "الصوتم" والمورفيم بكلمة "المعنم". ومن الأفضل الاحتفاظ بالصيغة المعربة مادام لا يوجد لها مقابل، وإذا كان الفونيم يعنى أصغر الوحدات الصوتية الدالة فإن المورفيم يعنى أصغر الوحدات الدلالية.

هذا الاستخدام. هذه التعارضات تتضمن \_ على مستوى الفونيم \_ الأنفى / غير الأنفى، والمجهور / المهموس، والشديد/ اللين. وبمعنى من المعانى، يتمثل المتكلمون مجموعة من القواعد تتجلى في قدرتهم الواضحة على استخدام الجملة.

ويمكن ملاحظة تأثير هذا النمط من البنيوية في الأنثروبولوجيا عندما تدرس مارى دوجلاس Mary Doglas على سبيل المثال المحرم من المأكولات عند طائفة "اللاوية"، حيث تغدو لحوم بعض الحيوانات طاهرة وبعضها الآخر غير طاهر بلا سبب واضح. وتحل مارى دوجلاس المشكل بإقامة نموذج من التعارضات يكافئ نموذج التحليل الفونيمي (الصوتى)، فتظهر قاعدتان بارزتان: (١) لحم الحيوان المشقوق الظلف والماضغ وذو الحافر هو أنموذج النوع الطاهر من مأكل الراعى، أما لحم الحيوان شبه المطيع (كالخنزير والأرنب الوحشي وغرير الصخر) فهو غير طاهر، (٢) هناك قاعدة ثانية تكمل الأولى مؤداها أن الحيوان طاهر اللحم لابد أن يكون عنصرا قابلا للتهيئة، فالسمكة التي بلا زعانيف منذا المدرول عنير طاهرة ... إلخ. وهناك مستوى أكثر تعقيدا من التحليل الفونيمي نجده عند كلود ليفي شتر اوس Claude Lévi - Strauss" الذي طور من البنيوية ليس طرح الأسئلة المألوفة عن علل التحريم أو أصول الأساطير والشعائر بل من البنيوية ليس طرح الأسئلة المألوفة عن علل التحريم أو أصول الأساطير والشعائر بل البحث عن نسق الاختلافات الذي يكمن وراء الممارسات الإنسانية المتعينة.

والواضح من الأمثلة الأنثروبولوجية لهذا النمط من التحليل البنيوى أن البنيويين يحاولون الكشف عن "أجرومية"، أو تركيب"، أو نموذج "فونيمى" للأنساق الإنسانية من المعنى، سواء كانت هذه الأنساق أنساق قرابة أو أزياء أو طهو أو خطاب أدبى أو

<sup>(</sup>١) صدرت ترجمات متعددة لأعمال كلود ليفي شتراوس أهمها:

<sup>-</sup> الأنثروبولوجيا البنيوية، ترجمة مصطفى صالح، دمشق ١٩٧٧.

<sup>-</sup> مقالات في الأناسة، احتارها ونقلها إلى العربية حسن قبيسي، بيروت ١٩٨٣.

<sup>-</sup> الفكر البرى، نقله إلى العربية وقدم له وعلق عليه نظير جاهل، بيروت ١٩٨٤.

<sup>-</sup> الأسطورة والمعنى، ترجمة وتقديم شاكر عبد الحميد، بغداد ١٩٨٦.

قصصى أوأساطير أو طواطم، وأكثر أمثلة هذا التحليل حيوية نجدها فى الكتابات الأولى لرولان بارت، خصوصا فى كتابيه الشهيرين "أسطوريات" (١٩٥٧) و" نسق الـزى"، (١٩٦٧) حيث يطبق نظريته التى بسطها فى كتابه "مبادئ السميولوجيا"، (١٩٦٤).

والمبدأ الأساسى الذى تنطلق منه كل هذه الكتب لبارت هو أن كل أشكال الأداء الإنسانى تستلزم نسقا متمثلا من علاقات الاختلاف. هذا المبدأ يطبقه بارت على كل ألوان الممارسات الاجتماعية التى يفسرها على أنها أنساق علامة تعمل بالطريقة التى يعمل بها النسق اللغوى، بالمعنى الذى يجعل أى "كلام" Parole فعلى يستلزم نسقا (لغة) من الاستخدام. ويدرك بارت أن نسق " اللغة قابل للتغير، وأن تغيره يقع فى "الكلام"، ولكنه يؤكد أن دراسة الكلام في أى لحظة من لحظاته لابد أن تكشف عن نسق فاعل، هو مجموعة القواعد التى تصدر عنها كل ألوان "الكلام"، مثل ذلك دراسة بارت لارتداء الملابس فى دراسته عن الزى، حيث لا يرى عناصر اللبس بوصفها أمر تعبير شخصى أو أسلوب فردى بل أمر "نسق لباسى" يعمل بالطريقة التى تعمل بها اللغة. ومن ثم يقسم "لغة" الملابس إلى قسمين "نسق"، و" كلام" (تشكيلة).

النسق التشكيلة

(مجموعة من قطع، أو أجزاء، أو مجاورة لعناصر مختلفة في نمط الثوب تفاصيل لا يمكن ارتداؤها في وقت نفسه: تتورة ـ بلوزة ـ جاكيت. واحد على الجزء نفسه من الجسم،

ويستجيب تنوعها إلى التغير في معنى

طريقة اللبس: بخنق، قلنسوة، لفاعة..

إلخ).

إننا نختار طاقما بعينه (تشكيلة) من قطع يمكن استبدال كل منها بغيرها لكى نصنع "كلام" الثوب، على نحو يغدو معه الطاقم (الذى قد يتكون \_ مثلا \_ من جاكيت رياضى / بنطال فلانيلة رمادى / قميص أبيض مفتوح الرقبة) مكافئا لِلجِملة التى ينطقها الفرد لأداء غرض من الأغراض، فعناصر الطاقم \_ كعناصر الجملة \_ تتناسب معا لتحقق نوعا من الأداء

وتستحضر معنى أو أسلوبا. ونحن لانؤدى النسق نفسه بالفعل، ولكن اختيارنا العناصر التي نتكون منها أطقم الثياب هو الذي يجعل النسق يعبر عن قدرتنا على استخدامه. وفيما يلى تمثيل لمثال مطبخى يقدمه بارت:

تشكيلة

نسق

سلسلة الأطباق الفعلية المختارة في الوجبة، قائمة الطعام.

"عدد من المواد الغذائية تتضمن متشابهات ومخالفات؛ يختار المرء منها طبقة بالنظر إلى معنى بعينه: أنواع المداخل، المشويات أو الحلوى".

(في المطاعم التي تقدم وجبات a la carte فإن القائمة تتضمن كلا المستوبين: المداخل والأنواع).

## النظرية البنيوية للقص:

عندما نطبق نموذج التحليل اللغوى على الأدب نبدو كالذى يرسل الفحم إلى نيو كاسل؛ ذلك لأنه إذا كان الأدب لغة \_ آخر المطاف \_ فما القصد من دراسته فى ضوء النموذج اللغوى؟ الحق أنه من الخطأ التوحيد بين "الأدب" و "اللغة". صحيح أن الأدب يستخدم اللغة أداة له، ولكن ذلك لا يعنى اتحادا بين بنية الأدب وبنية اللغة، فالعناصر ليست متطابقة بين كلتا البنيتين. ومعنى ذلك أنه عندما يطالب تودوروف Todorov بنظرية أدبية جديدة تؤسس "أجرومية" عامة للأدب فإنه يطالب بنظرية تكشف عن القواعد الكامنة التى تحكم الممارسة الأدبية. ولكن البنيويين \_ من ناحية أخرى \_ يذهبون إلى وجود علاقة خاصة بين الأدب واللغة، فالأدب \_ عندهم \_ يلفت انتباهنا إلى طبيعة اللغة نفسها وخصائصها النوعية، فنظريتهم الأدبية البنيوية وثيقة الصلة بالشكلية فى هذا الحانب.

وتنطلق النظرية البنيوية للقص من التماثلات التي تصل الأدب باللغة، بالمعنى الذي يجعل من "النحو" Grammer (قواعد بناء الجملة) النموذج الأساسي لقواعد القص، حين يتحدث تودوروف وغيره عن نحو للقص. هذا "النحو" يبدأ من التركيب الأولى

للجملة نفسها، من حيث انقسامها إلى "مسند" ومسند إليه. خذ مثلا الجملة: "الفارس (مسند) ذبح النتين بسيفه (مسند إليه)". من الواضح أن هذه الجملة يمكن أن تكون نواة لحادثة أو حكاية بأكملها. وإذا استبدلنا بالفارس اسما مثل لانسيلوت Launcelot أو جويسن Gawain، وبالفأس السيف، ظلت البنية الأساسية على حالها ولقد توصل فلاديمير بروب بنية الأماشة بين Vladimir Propp إلى نظريته عن الحكايات الروسية الخرافية بمتابعة هذه المماثلة بين بنية الجملة وبنية القص إلى نهايتها.

ويمكن فهم منهج بروب<sup>(۷)</sup> إذا مثلنا الشخصيات النمطية (البطل .. الشرير إلىخ) في الحكايات بالمسند في الجملة، ومثلنا الأحداث النمطية بالمسند إليه. وإذا كانت الحكايات نتضمن وفرة وفيرة من التفاصيل فإن مادة الحكايات نفسها تتشكل على أساس من عدد ثابت من "الوظائف"، هي إحدى وثلاثون وظيفة. والوظيفة هي الوحدة الأساسية للغة (نسق) القص، وتشير إلى الأحداث ذات المغزى التي تشكل القص، والتي تتبع مساقا منطقيا. ورغم أنه لا توجد حكاية تتضمن كل الوظائف مجتمعة، فإن للوظائف مسارا ثابتا في كل حكاية. والمجموعة الأخيرة من الوظائف—عند بروب ــ كالتالي:

٢٥- اقتراح مهمة صعبة على البطل.

٢٦ انجاز المهمة.

٢٧- الاعتراف بمكانة البطل.

٢٨- افتضاح أمر البطل الزائف أو الشخصية الشريرة.

٢٩- اتخاذ البطل الزائف مظهرا جديدا.

٣٠- عقاب الشرير.

٣١– زواج البطل وارتقاؤه العرش.

<sup>(</sup>٧) توجد ترجمة عربية لكتاب بروب، مورفولوجية الخرافة، من إعداد وتقديم إبراهيم الخطيب، وقد صدرت عن الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الدار البيضاء ١٩٨٦.

وليس من الصعب أن نلاحظ أن هذه الوظائف لا توجد في الحكايات الخرافية الروسية أو غير الروسية فحسب، فهي موجودة بالمثل في الكوميديات والأساطير والملاحم والمغازي وبالقطع في القصص بوجه عام، ولكن وظائف بروب بسيطة في نمطيتها إلى درجة تستلزم تطويرها إذا أردنا تطبيقها على نصوص أكثر تعقيدا. ففي أسطورة أوديب على سبيل المثال نجد أن أوديب يشرع في مهمة حل لغز أبي الهول، وينجز المهمة، ويتم تقديره من حيث هو بطل، ويتزوج ويرتقي العرش، ولكن أوديب في الوقت نفسه بطل زائف وشرير، ويفتضح أمره (قتل أباه في الطريق إلى طيبة وتزوج أمه، الملكة) ويوقع العقاب على نفسه. وقد أضاف بروب سبعة "مجالات للحدث" أو أدوارا تؤديها الشخصيات في الإحدى وثلاثين وظيفة، فهناك الشرير، والمانح (الواهب) والمساعد، والأميرة (بحث عن شخص) ووالدها، والرسول، والبطل (الباحث أو الضحية)، والبطل الزائف. ومرة أخرى، تتطلب التراجيديا الأسطورية لأوديب أن نستبدل الضحية)، والبطل الزائف. ومرة أخرى، تتطلب التراجيديا الأسطورية الي ذلك أن الشخصية الواحدة يمكن أن نلعب أدوارا متعددة، أو تقوم مجموعة من الشخصيات بالدور نفسه، فأوديب الذي هو البطل والمانح (الذي يجنب طيبة الكارثة بحله اللغز) هو في الوقت نفسه بطل زائف بل شرير.

ولقد حلل كلود ليفي \_ شتراوس، الأنثروبولوجي البنيوي، أسطورة أوديب بطريقة بنيوية تماما في استخدامه النموذج اللغوى، فهو يطلق على الوحدات الصغرى للأسطورة مصطلح "ميثيمات" (۱۸ Mythemes (الذي يمثل الفونيمات Phonemes والمورفيمات Mythemes في علم اللغة). وتنتظيم هذه الوحدات الصغرى في تعارضات ثنائية شأنها شأن الوحدات اللغوية الصغرى. ويتكشف التعارض العام الذي نتطوى عليه أسطورة أوديب عن نظرتين متقابلتين إلى أصل الإنسان: (۱) نظرة الأصل الواحد التي ترد و لادة الإنسان إلى الأرض. (۲) ونظرة الأصل المردوج التي ترجع و لادة الإنسان إلى جماع

<sup>(^)</sup> الميثيم، الوحدة الصغرى للأسطورة، مصطلح صاغه كلود ليفي شتراوس في كتاب الأنثروبولوجيا، على نسق المورفيم، وجعل منه دالا على المكونات الصغرى ذات الطابع العلائقي لأسطورة أوديب.

ذكر وأنشى. وتتجمع مجموعة أخرى حول القطب الأول من التعارض بينما تتجمع مجموعة أخرى حول القطب الثانى، فتؤكسد المجموعة الأولى أهمية روابط القرابة (حين يتزوج أوديب من أمه، وتدفن أنتيجونا أخاها غير آبهة بالقانون)، بينما تقلل المجموعة الثانية من أهمية القرابة (حين يقتل أوديب أباه، ويقتل إيتوكليس أخاه). ولا يهتم ليفى شتراوس بمساق القص بل بالنموذج البنيوى الذى يمنح الأسطورة معناها، فهو يبحث عن البنية (الفونيمية) للأسطورة، ويؤمن أن تطبيق نموذج التحليل اللغوى سوف يفضى للطريقة التى يشكل بها البشر مؤسساتهم ومصنوعاتهم وأشكال معرفتهم.

ويقدم أ.ج. جريماس A.J. Greimas في كتابه "علم الدلالة البنيوية" (١٩٦٦) تطويرا بارعا لنظرية بروب؛ إذ بينما كان هدف بروب هو دراسة نوع بعينه من القص، فإن هدف جريماس هو الوصول إلى "القواعد" الكلية للقص عموما، عن طريق تطبيق التحليل الدلالي لبنية الجملة على هذه القواعد. ويستبدل جريماس بمجالات الحدث السبعة عند بروب ثلاثة أزواج من الثنائيات المتعارضية، تتضمين كيل الأدوار (أو الذوات A.Ctants) التي أشار إليها بروب:

فاعل/ مفعول مرسل/ مستقبل مساعد/ معارض.

وتسرسم هذه الأزواج ثلاثة نماذج رئيسية يمكن أن تتكرر في كل ألوان القص:

١ ـ رغبة، أو بحث، أو هدف (فاعل / مفعول).

٢ ـ اتصال (مرسل / مستقبل).

٣ ـ دعم إضافي أو إعانة (مساعد/ معارض).

وإذا طبقنا هذه النماذج على مسرحية سوفوكليس "أوديب ملكا"، فلا شك أننا سوف نصل إلى تحليل أكثر نفاذا مما لو استخدمنا مقولات بروب:

الفاعل والمفعول في آن).

٢- موحى أبوللو يتنبأ بخطايا أوديب. تريزياس وجوكاستا والرسول والراعى - كلهم
يؤكدون صدق النبوءة بقصد أو دون قصد، فالمسرحية تدور حول سوء فهم أوديب
للرسالة.

٣- تريزياس وجوكاستا يحاولان منع أوديب من اكتشاف القاتل بينما يساعده الرسول والراعى ـ بغير عمد ـ في البحث، وأوديب نفسه يعرقل التفسير السليم للرسالة.

ويمكن أن نرى \_ للوهلة الأولى \_ أن ما قام به جريماس من تطوير لنظرية بروب إنما يسير في اتجاه التتميط الفونيمي ، الذي رأيناه عند شتر اوس، وذلك اعتبار يجعل من جريماس بنيويا تماما إذا قورن ببروب الشكلي، فجريماس يفكر في العلاقات بين الوحدات أكثر مما يفكر في خصائص الوحدات ذاتها. ومن هنا، اختزل وظائف بروب الإحدى وثلاثين إلى عشرين وظيفة، وحصر الوظائف العشرين في ثلاثة أبنية: "تعاقدية" Contractual، و "أدائية" Performative و "خيارية" Disjunctive. وتتصل البنية الأولى \_ وهي الأكثر لفتا للانتباه \_ بتأسيس أو فسخ التعاقد أو القاعدة على نحو ما يمكن أن يستخدم فيه القص أيا من البنيتين التالتين:

عقد (أو حظر) ← خرق ← عقاب

غياب العقد (عدم نظام) 🛨 تأسيس عقد (نظام).

ويقوم القص في أسطورة أوديب على البنية الأولى، فأوديب ينتهك محظور قتل الأب وسفاح المحارم، ويعاقب نفسه.

وينطلق تزفينان تودوروف Tzvetan Todorov من إنجازات بروب وجريماس وغيرهما، جاعلا من القواعد النحوية قواعد للقص، أعنى قواعد الفاعلية Agency وغيرهما، جاعلا من القواعد النحوية قواعد للقص، أعنى قواعد الفاعلية Predication والإسناد Proposition ووظائف النعت، والفعل، وصيغة الفعل Proposition التى يمكن أن

تكون "فاعلا" أى شخصا، أو "مسندا إليه" أى حدثا، على نحو يمكن معه وصدف الطابع البنيوى لـ "قضايا" القص بأقصى درجة من التجريد والعمومية. وإذا استخدمنا منهج بروب في تحليل أسطورة أوديب أمكن أن يكون لدينا "القضايا" التالية:

س يتولى الملك س يتزوج ش.

ش والدة س سيقتل ص.

ص والدة س.

وهى بعض القضايا التى يتشكل منها القص فى الأسطورة، حيث إن (س) هو أوديب و (ش) جوكاستا و (ص) لايوس. والقضايا الثلاث الأولى تعين "الفاعل" بينما تتضمن القضية الأولى والقضيتان الأخريان "المسند إلى الفاعل" (تولى الملك، والزواج، والقتل). ويمكن أن يعمل ما هو مسند إلى الفاعل عمل النعت، فيشير إلى حالة ساكنة من الأحداث (تولى الملك)، أويعمل بطريقة دينامية، فيشير إلى "أفعال" انتهاك القانون، مما يجعل المسند إلى الفاعل أكثر أنماط القضايا فاعلية. وبعد أن يفرغ تودوروف من تحديد الوحدة الصغرى (القضية) للقص، يقوم بوصف مستويين أعلى من التنظيم: المساق Sequence والنص Text، فكل مجموعة من القضايا تشكل مساقا، بحيث ينكون المساق من خمس قضايا تصف وضعا مضطربا لا يلبث أن يعود إلى حال استقراره، وإن كان في شكل متحول. ويمكن تحديد هذه القضايا الخمس كالتالى:

| (سلام مثلا)        | توازن ۱   |
|--------------------|-----------|
| (عدو يغزو)         | قـــوة ١  |
| ( <del></del> رب)  | عدم توازن |
| (عدو ينهـــزم)     | قــوة ٢   |
| (سلام بشروط جديدة) | توازن ۲   |

وأخيرا، يشكل تعاقب المساقات نصا تنتظم أجزاؤه بطرائق متنوعة، كالإدماج Embeding (قصة داخل قصة، استطراد.. إلى أو وصل (سلسلة من المساقات) أو

المزج أو المناوبة (تواشج المساقات) أو المزج بين ذلك كله. ويقدم تودوروف<sup>(1)</sup> أكثر أمثلته التطبيقية حيوية في دراسته عن "ديكاميرون" بوكاشيو Boccaccio بعنوان "أجرومية الديكاميرون" (١٩٦٩)، وهي دراسة تكشف بهالتها العلمية عن محاولته تأسيس "نحو" عام للقص انطلاقا من موقف موضوعي واثق بموضوعيته. وسوف نرى أن هذا الموقف هو ما نقضته نظريات "مابعد البنيوية".

وقد طور جيرار جينيت "البحث عن الزمن الضائع"، حيث أحكم نفرقة الخطاب في سياق در استه لرواية بروست "البحث عن الزمن الضائع"، حيث أحكم نفرقة الشكلية الروسية بين "القصمة "Story، و"الحبكة" Plot (نظر الفصل الأول) بتقسيم القصم الى ثلاثة مستويات: مستوى القصة Story) ومستوى الخطاب القصم الى ثلاثة مستويات: مستوى القصة (Histoire) story ومستوى الخطاب في القسم الثاني من "الإنيادة"، حيث إنياس Aeneas راو يقص على مستمعين (سرد)، في القسم الثاني من "الإنيادة"، حيث إنياس أحداثا شارك فيها إنياس (قصة). هذه المستويات الثلاثة تتصل بثلاثة أبعاد يستخلصها جينيت من خصائص "الفعل": زمانمه، وحالته الإعرابية، وصوته (المبنى للمجهول أو المعلوم). وإذا أخذنا بعدا واحدا فحسب على سبيل التمثيل، لاحظنا أن تمييز جينيت بين "الحالة" و"الصوت" يوضح المشكلات التي تترتب على الفكرة المألوفة عن "وجهة النظر" في القصة، حيث نفشل غالبا في التميز بين الصوت الراوى ومنظور (حالة) الشخصية. إن بيب Pip مثلا في رواية " الأمال العظيمة" يقدم منظور نفسه في شبابها، ولكن من خلال صوت ذاته التي تقص فيما بعد هذا الشباب.

<sup>(</sup>٩) هناك أكثر من كتاب قد ترجم لتودوروف إلى اللغة العربية أهمها:

<sup>-</sup> نقد النقد، ترجمة سامي سويدان، بيروت ١٩٨٦.

<sup>-</sup> الشعرية، ترجمة المبخوت ورجاء بن سلامة، الدار البيضاء ١٩٨٧.

<sup>(</sup>١٠) هناك كتاب مترجم إلى العربية لجيرار جينيت، هو:

<sup>-</sup> مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرحمان أيوب، الدار البيضاء ١٩٨٥.

ويزودنيا مقالية جينيت Genette "تخوم القيص" (١٩٦٦) بنظرة شياملة إلى المشكلات التي لا تزال في حاجة إلى تطوير في نظرية القص، فيدرس هذه المشكلات من خلال استكشافه ثلاث ثنائيات متعارضة. الثنائية الأولى يتعارض فيها التقديم Diegesis مع المحاكمة Mimesis في القبص، وهي ثنائية يوجد فيها "السرد" Narration مع "الوصف". Diescription وتفترض تميزا في الجانب الفعال والجانب التأملي من السرد، فيتصل جانبها الأول الفعال بالأحداث والأفعال، بينما يتصل جانبها الثاني بالموضوعات أو الشخصيات، فالسرد يبدو أساسيا ما ظلت الأفعال والأحداث حوهر المضمون الزماني والدرامي للقصمة، في حين يبدو "الوصيف" ثانويا وزخرفيا، فجملة مثل "ذهب الرجل إلى المنضدة والتقط سكينا" هي جملة حركية وقضية (سردية ) الى حد بعيد. ولكن جينيت ينقض هذا التمييز بمجرد أن يفرغ منه، فيشير إلى أن الأسماء والأفعال في الجملة هي أفعال وأسماء وصفية في الوقت نفسه. وإذا استبدلنا بكلمة "الرجل " كلمة "طفل" وبالمنضدة "الطاولة" بالفعل "التقط" الفعل "انتزع"، نكون قد غيرنا الوصف. وأخيرا، تأتي ثنائية "القص" Narration و"الخطاب" Discourse التي تميز بين المكي الخالص الذي لا يتكلم أحد متعين فيه والحكي اللذي نعرف فيه شخصية المتكلم. ومرة أخرى، ينقض جينيت التعارض بالكشف عن عدم وجود قسص خالص يخلسو من تلوين "ذاتي"، فهناك \_ عادة \_ علامات دالة على عقل يصدر أحكاما مهما بدا القص شفافًا مباشرًا. وغالبًا، فإن القص لا يكون نقيًا (أو خالصًا) بهذا المعنى، سواء كان عنصر الخطاب يدخل عبر صوت الراوى (كما عند فيلدنج Fielding وسيرفانتس Cervantes) أو عبر شخصية الراوى (كما عند ستيرن Sterne) أو بواسطة رسائل متبادلة (كما عند ريتشارد سون Richardson). ويؤمن جينيت أن القص قد وصل إلى أعلى درجات نقائه لدى هيمنجواي Hemingway وهامت Hammet ، ولكنه أخذ ينداح تماما في خطاب الكاتب مع الرواية الجديدة Roman Nouveau وسوف نرى في الفصل القادم أن منهج جينيت النظري بما يتميز به من إقامة تمييز بين التعارضات وإلغاء لهذا التمييز، يفتح الباب أمام فلسفة "التفكيك" Deconstruction عند جاك ديريدا Jacques Derrida.

وإذا تابعنى القارئ إلى الآن فسوف يعترض على النظرية الأدبية البنيوية بأنها لا تملك الكثير الذي تقدمه إلى النقد التطبيقي، وأن ثمة دلالة لافتة في أن الأمثلة التي تستخدمها الدراسات البنيوية تأتى غالبا من القصص الخرافية والأساطير والقصة البوليسية، غير أن هذه الدراسات تهدف إلى تحديد المبادئ العامة لبنية الأدب ولا تقدم تفسيرات لنصوص فردية. ويمكن للقصة الخرافية مع هذا الهدف أن تقدم أمثلة أوضح لقواعد القص الأساسية في كل القصص أكثر مما تفعل مسرحية "الملك لير"، أو رواية "يوليسيز".

## الاستعسارة والكنايسة:

ولكن هناك بعض الحالات التى تقدم فيها النظرية البنيوية للناقد التطبيقى مهادا خصبا للاستخدامات التفسيرية. ينطبق هذا على دراسات رومان ياكوبسون Roman خصبا للاستخدامات التفسيرية. ينطبق هذا على دراسات رومان ياكوبسون الحبية، حيث يبدأ ياكوبسون بإقامة تمييز أساسى بين البعد الأفقى والبعد الرأسى من اللغة، وهو تمييز يرتبط بالتمييز بين اللغة عالمي الكلام Parole ويمكن توضيحه بالإشارة إلى نسق الأزياء عند بارت، حيث يتضمن البعد الرأسى مخزونا من العناصر التى يمكن استبدال واحدها بالآخر، كالبخنق والقلنسوة واللفاعة، ويتضمن البعد الأفقى العناصر التى نختارها من هذا المخزون لتشكل مساقا فعليا (تنورة \_ بلوزة \_ جاكيت). ويعنى ذلك، إمكان النظر إلى أى جملة من الجمل من منظور رأسى أو أفقى، أى بالنظر إلى (١) العنصر المختار من بين مجموعة العناصر القابلة للاستبدال داخل المجموعة نفسها، أو بالنظر إلى (٢) العناصر المختار على على المتضامنة فى مساق فعلى يتشكل منه كلام Parole . هذا التمييز ينطبق علسى كل

<sup>(</sup>۱۱) الحبسة اضطراب أو خلل في التعبير بالكلام أو الكتابة، أو في فهم معنى الكلمات المنطوق بها، أو في تسمية الأشياء. وقد عالجها ياكوبسون معالجة عمقت النظرية اللغوية البنيوية، فصيز بين الحبسة التي تقع على مستوى التضام بين الكلمات، واصلا بين هذين النوعين والمحورين الأساسيين في اللغة، ومؤكدا ما يترتب على التمايز بينهما من استخدام كنائي يركز على علاقات التتابع، واستخدام استعارى يركز على علاقات الترابط، ويحاول أن يستخرج من ذلك تطبيقات في الآداب والفنون.

المستوبات من أصغرها إلى أكبرها، أي ينطبق على الفونيم والمورفيم والكلمة والجملة في الوقت نفسه. وقد الحفظ باكوبسون أن الأطفال المصابين بالحبسة يفقدون القدرة على استخدام بعد من هذين البعدين (الأفقى / الرأسي)، فيكتشف نمط "اعتلال المجاورة" من الحبسة، في عجز الطفل عن ضم العناصر اللغوية في مساق، بينما يتكشف النمط الثاني \_ و هو "اعتلال المشابهة" \_ في العجز عن استبدال العناصر بغيرها. ويبدو ذلك واضحا في اختبار تداعي الكلمات، فإذا قلنا: "كوخ" \_ مثلاً فإن الطفل المصاب بالاعتلال الأول (المجاورة) ينتج سلسلة من المترادفات والأضداد وغيرها من البدائل: "عشة " ، "زريبة" ، "مكان"، "حار"، "جحر". وفي حين يقدم الطفل المصاب بالاعتلال الثاني (المشابهة) عناصر تتضام مع "كوخ"، لتشكل مساقات ممكنة: "متداع"، منزل صغير فقير ". ويمضي باكوبسون موضحا أن كل نوع من هذين الاعتلالين يستجيب إلى نوع بعينه من مجاز الكلام \_ استعارة أو كناية. ويوضح المثال السابق أن اعتلال المجاورة يفضى إلى استبدال في البعد الرأسي من اللغة على نحو ما يحدث في الاستعارة ("وجار" ، لـ "كوخ")، بينما يقض اعتلال المشابهة إلى إنتاج أجزاء من سياقات تشير إلى علاقة الجزء بالكل على نحو ما يحدث في الكناية ("منداع" لـ "كوخ"). ويرى ياكوبسون أن كلامنا العادي يسلك سلوكا جميلا يميل به إلى أحد البعدين أو القطبين، وأن الأسلوب الأدبى نفسه يتكشف عن ميل إلى القطب الاستعارى أو القطب الكنائي، وأن التطور التاريخي من الرومانسية إلى الرمزية \_ عبر الواقعية \_ يمكن فهمه بوصفه تحولا أسلوبيا من القطب الاستعارى (الرومانسية) إلى القطب الكنائي (الواقعية) وعودة إلى القطب الاستعاري (الرمزية) مرة أخرى. ويطبق ديفيد لودج David Lodge في كتابه "طرز الكتابة الحديثة" (١٩٧٧) هذه النظرية على الأدب الحديث، مضيفا درجات أخرى من التحول إلى العملية الدائرية التي أشار إليها ياكوبسون، على نحو تغدو نزعة "الحداثة" و "الرمزية" واقعة في القطب الاستعارى، بينما تغدو النزعة "الواقعية" والنزعة "المضادة" للحداثة في القطب الكنائي.

<sup>(</sup>۱۲) هناك جزء مفيد مترجم من كتاب ديفيد لودج بعنوان "لغة الرواية الحداثية" -- الاستعارة والكناية". وهمو تطبيق لنظرية ياكوبسون عن "الحبسة". وقد قام بالترجمة صبحى حديدى، في العدد الشالث والعشرين، من الكرمل ١٩٨٧.

وإذا أردنا مثالا على ذلك، فلنلاحظ أن الكناية \_ بمعناها العام تتضمن انتقالا من عنصس إلى آخر في المساق نفسه، أو تضع عنصرا في سياق آخر، تماما كما يحدث حين نطلب "كوبا" من شئ ما ونحن نقصد مضمون الكوب وليس الكوب نفسه، أو نشير إلى " المضمار" ونحن نقصد السباق، أو إلى أسطول من مائة شراع ونحن نقصد مائة سفينة. إن الكناية \_ أساسا \_ تتطلب سياقا لعملها، ومن هنا يصل ياكوبسون بينها وبين الواقعية، فالواقعية تتحدث عن موضوعها بأن تعرض على القارئ جوانب وأجزاء وتفاصيل سياقية، تستخصر الكل بواسطة الجزء. خذ \_ مثلا \_ مفتتح رواية ديكنز "الأمال العظيمة"، حيث يبدأ بيب في تعرف نفسه \_ من "حيث هو هوية ذاتية" - في مشهد طبيعي، فيأخذ في تأمل حال يتمه، ويخبرنا أنه لا يستطيع أن يصف والديه إلا مستعينا بذكرى بصرية عن مقبرتهما: "حبيث إني لم أر أبي أو وأمي ... فإن أول ما انطبع في نفسى عنهما جاءني على نحو غير معقول (التأكيد من مؤلف الكتاب) من مقبرتهما، فقد أعطاني شكل الحروف المنقوشة على مقبرة أبي فكرة غريبة عن أنه كان رجلا ربعة قويا". هذا الحدث الاستهلالي لتحديد الهوية فعل كنائي، من حيث إن بيب يربط بين عنصرين في سياق، والده من ناحية والشاهد المنقوش لقبر هذا الوالد من ناحية ثانية. على أي حال، هذه ليست كناية واقعية وإنما اشتقاق غير واقعي، أو فكرة غريبة، رغم أنها نتناسب وعالم الطفولة (وبهذا المعنى تغدو واقعية من الناحية النفسية). وعندما يتقدم بيب إلى المشهد المباشر الأمسية ظهور المحكوم عليه، وهي لحظة الصدق في حياته، فإنه يقدم لنا الوصف التالي:

"موطنى كان أرضا سبخة تتحدر مع النهر، وتاتف معه إلى مسافة عشرين ميلا من البحر، وأول انطباع حى واضح يظهر لى عن هوية الأشياء يرجع إلى غروب قارس، أذكره. في هذا الوقت وجدت على سبيل اليقين أن هذا المكان الكئيب المكسو بالقراص كان ساحة كنيسة، وأن فيليب بريب الراعى الراحل لهذه الأبرشية وجيورجيانا زوجته كانا ميتين ومدفونين. وأن ....البرية المترامية وراء فناء الكنيسة المتقاطعة مع الأسيجة والروابى والبوابات والقطيع المتناثر الذي يرعى فيها كانت المستقعات، وأن الخط الرصاصى المنخفض وراءها كان النهر، وأن

الوجار الوحشى البعيد الذى تتدافع منه الريح كان البحر، وأن الكومة الصغيرة من الارتعاشات المتصاعدة الخائفة من ذلك كله والبادئة في البكاء كانت بيب".

وذلك وصف يكشف عن الطراز الذى يدرك به ببب "هوية الأشياء" بوصفه طرازا كنائيا في المحل الأول وليس استعاريا، فهناك ساحة الكنيسة والمقابر والمستقعات والنهر والبحر وبيب، كل ذلك يتم استحضاره من الملامح السياقية إذا جاز التعبير، على نحو يتم معه تقديم الكل (شخص، مشهد) من خلال جوانب مختارة. ومن الواضح أن بيب أكثر من "كومة صغيرة من الارتعاشات" (إنه كومة من اللحم والعظام والأفكار والمشاعر والقوى الاجتماعية والتاريخية بالمثل). ولكن هويته تتأكد \_ هنا \_ من خلال الكناية؛ أي من خلال التفصيل الدال المقدم بوصفه ذاته كلها في هذه اللحظة.

ويطور ديفيد لودج نظرية ياكوبسون موضحا توضيحا سليما أن المهم فسى النظرية كلها هو السياق؛ ذلك لأن السياق المتغير يمكن أن يغيير نصوع المجاز نفسه. وفيما يلى المثال الشائق الذي يقدمه لودج:

هذه الاستعارات السينمائية المحببة عن العملية الجنسية في دور العرض المتساهلة، حيث الصواريخ النارية والأمواج التي تدق الشاطئ يمكن النظر إليها بوصفها مهادا كنائيا إذا كان الفعل الجنسي يحدث على شاطئ في يوم عيد الاستقلال، ولكننا يمكن أن ندركها بوصفها استعارات واضحة إذا كان الفعل يحدث في عشية الميلاد (٢٤ ديسمبر) في شقة عازب في مدينة.

وذلك مثال يحذرنا به لودج من استخدام نظرية ياكوبسون بطريقة جامدة.

# الشعرية البنيوية: جوناتان كوللر:

وقد قام جوناثان كوللر Jonathan Culler بأول محاولة لتمثيل البنيوية الفرنسية من منظور نقدى أنجلو \_ أمريكي عام ١٩٧٥، ونقبل المسلمة القائلة بأن علم اللغة يزود العلوم الإنسانية والاجتماعية بأفضل نموذج معرفي، ولكنه آثر ما طرحه نوام شومسكي

و"الكلام"؛ إذ رأى أن فكرة القدرة تتميز باتصالها الوثيق بمن يتكلم اللغة، فقد أظهر و"الكلام"؛ إذ رأى أن فكرة القدرة تتميز باتصالها الوثيق بمن يتكلمها على إنتاج وفهم جمل شومسكى أن نقطة الانطلاق في فهم اللغة هي استعداد من يتكلمها على إنتاج وفهم جمل محكمة الشكل، نتيجة معرفته المتمثلة لا شعوريا بنسق اللغة. ويوضح كوللر أهمية هذا المنظور بالنسبة إلى النظرية الأدبية حين يقول: "إن الموضع الفعلى الشعرية الكيفية التي يتم ليس العمل الأدبي نفسه وإنما تعقله إذ لابد للباحث من أن يحاول توضيح الكيفية التي يتم بها فهم الأعمال الأدبية، بصياغة نظرية المعرفة الضمنية أو الأعراف التي يتمكن بها القراء من فهم هذه الأعمال". ويتمثل المسعى الرئيسي لكوللر في تحويل مركز الاهتمام من النص إلى القارئ (انظر الفصل الخامس)، فهو يؤمن أننا نستطيع تحديد القواعد التي تحكم تفسير النصوص وليس القواعد التي تحكم النصوص، وأننا يمكن أن نؤسس المعايير والإجراءات التي نتنج النفاسير، عندما نبدأ بإقامة مجال من التفسيرات المقبولة لدى القراء الماهرين.

بعبارة أبسط، يرى كوللر أن القراء الماهرين يعرفون كيف يفهمون النص عندما يواجهونه، ويعرفون الكيفية التى يميزون بها بين التفسير الممكن والتفسير المستحيل، مما يعنى أن هناك قواعد تحكم نوع الفهم الذى يخرج بـــ المرء من أكثر النصوص الأدبية

<sup>(</sup>۱۳) القدرة Competence والأداء Performance: يوازى هذان المصطلحان الخاصان بنوام تشومسكى مصطلحى "الملغة" و "الكلام" عند دى سوسير، فالقدرة تتصل بالنظام الكامن من القواعد أو المعايير التى تتحكم فى السلوك اللغوى المتحقق وتوجيهه إلى المعرفة المضمنة التى ينطوى عليها المتكلمون داخسل النسق اللغوى، أما الأداء فهو التجليات الظاهرة االمتولدة عن هذه القدرة والمؤدية إليها فى آخر المطاف.

<sup>(</sup>۱۱) "الشعرية" مصطلح أخذ يشيع في الكتابات العربية مؤخرا. وهو في استخدامه البنيوي ذو صلة بأصله عند أرسطو، فالشعرية هي الدراسة المنهجية .. التي تقوم على نموذج علم اللغة - للأنظمة التي تنطوى عليها النصوص الأدبية، فهدف "الشعرية" هو دراسة "الأدبية" أو اكتشاف الأنساق الكامنة التي تحدد أدبية النصوص، واكتشاف الأنساق الكامنة التي توجمه القارئ في العملية التي يتفهم بها أدبية هذه النصوص. وللمصطلح .. إلى جانب هذا المعنى البنيوي العام - معنى خاص يتصل بالخصائص الأدبية عند مدرسة، أو حركة، أو أديب، ومن ثم يمكن الحديث عن "شعرية الحداثة" على سبيل المثال .

غرابة، ويعنى \_ فى الوقت نفسه \_ أن كوللر لا ينظر إلى "البنية" فى النسق الذى يحدد النص بل فى النسق الذى يحدد ما يقوم به القارئ فى التفسير. وإذا أردنا مثالا طريفا على ذلك فلنتوقف عند هذه القصيدة التى تتكون من ثلاثة أسطر:

"الليل عادة وقت نجو الى.

كان خير الأوقات وكان أسوأ الأوقات.

أما فيما يتصل بتحديد السنة فلا لزوم لذلك".

فقد سالت مجموعة من زملائي أن يقرأوا هذه القصيدة، وانطلقت حركات متنوعة من التفسير، فقد رأى أحدهم صلة من ناحية "الموضوع" (أوالقيمة) تصل بين الأسطر ("ليل"، "وقت" أوقات"، "سنة"). وحاول زميل ثان أن يتخيل موقفا (نفسيا أو خارجيا). ونظر ثالث إلى القصيدة من خلال عملية تتميط شكلي (الزمن الماضي \_ "كان" \_ يحده زمن مضارع \_ "يكون"). ورأى رابع في الأسطر تقبلا لثلاثة اتجاهات مختلفة إزاء الزمن: اتجاه متعين، واتجاه متناقض، وثالث غير متعين. وأدرك خامس أن السطر الثاني مأخوذ من فاتحة رواية ديكنز Dickens " حكاية مدينتين " ولكنه تقبله بوصفه "تضمينا " يؤدى وظيفة داخل القصيدة، وكان على \_ أخيرا \_ أن أكشف لهم أن السطرين الباقيين هما \_ بدورهما \_ من فاتحتى روايتي ديكنز "دكان الغرائب القديمة"، "وصديقنا المشترك". وما هو مهم \_ من وجهة نظر كوللر \_ ليس أن هؤلاء الزملاء القراء كانوا يتصيدون معنى للأسطر بل إنهم كانوا يتبعون إجراءات \_ يمكن تمييزها \_ لفهم هذه الأسطر. ويجب أن أضيف أن زميلا من هؤلاء الزملاء قد أثبت مهارته عندما قال: "أليست هذه الأسطر من روايات؟". إن الصعوبة الأساسية في منهج كوللر تدور حول السؤال عن الكيفية التي يمكن أن يتسق بها المنهج فيما يتصل بالقواعد التفسيرية التي يستخدمها القراء. إنه يعترف بأن إجراءات القراء الماهرين تختلف حسب النوع والحقبة الأدبيئة. ولكنه لا يأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الإيديولوجية العميقة بين القراء، تلك التبي تقوض الضغوط المؤسساتية للامتثال في ممارسات القراء، فمن الصبعب التفكير في مصفوفة من القواعد النفسيرية يمكن أن تتتج في حقبة واحدة حول نصوص فردية. وعلى أية حال، فإنه يمكن

التسليم بوجود أى كيان نطلق عليه اسم القارئ الماهر الذى نحدده بوصفه نتاج المؤسسات التي نسميها "النقد الأدبي".

إن البنيوية تجتذب نقاد الأدب لأنها تعد بأن تأتى بالموضوعية والدقة إلى المجال الرهيف للأدب. ولكن هذه الدقة لها ثمنها؛ إذ عندما يضع البنيوى "الكلام" موضع الإذعان إلى "اللغة" فإنه يتجاهل الخصوصية الفعلية للنصوص، ويعامل هذه النصوص كما لو كانت نماذج من برادة للحديد أنتجتها قوة خفية. وليس الخطر مقصورا على النص من هذا الثمن، إذ ينتهى البنيوى إلى إلغاء المؤلف عندما يضع بين قوسين العمل الفعلى والشخص الذى أنتجه، في سبيل عزل الموضوع الحق لبحثه وهو النسق. وقد كان المؤلف في الفكر الرومانسي التقايدي هو الكائن المفكر الذي يعاني، والذي يسبق بوجوده العمل، بل الذي تغذى تجربته العمل وترفده، فهو منبع النص وخالقه وجدة الأعلى. هذا المؤلف يتم نفيه لحساب الكتابة عند البنيويين، بالمعنى الذي لا يجعل للكتابة أصلا، فكل ممارسة فردية تسبقها لغة، وكل نص مصنوع مما هو (مكتوب من قبل).

وعندما يقوم البنيويون بعزل النسق لدراسته فانهم يقومون بالغاء التاريخ، فتغدو الأبنية التي يكتشفونها كلية لا زمنية (لعقل إنساني، مجرد)، أو أبنية هي أجزاء اعتباطية من عملية متغيرة متحولة أبدا. وما يميز الأسئلة التاريخية تحديدا أنها أسئلة عن التغير والابتداع، ولكن البنيويين يضطرون إلى استبعاد هذه الأسئلة في سبيل عزل النسق، فلا يهتمون بتطور الرواية أو تحول أشكالها الأدبية من الإقطاع إلى النهضة مثلا، بل يهتمون ببنية القص في ذاتها، وداخل نسق جمالي يحكم العصر الذي يتحدثون عنه. ومن هنا، فإن منهجهم ساكن، غير تاريخي بالضرورة، منهج لا يهتم بلحظة إنتاج القصص (أي سياقه التاريخي وصلاته الشكلية بالكتابة السابقة، إلى ولا بلحظة استقبال النص (أي التفسيرات المفروضة على هذا النص بعد إنتاجه).

ولا جدال في أن البنيوية تطرح تحديدا أساسيا على ما هو سائد من النزعة النقدية التي تواصل تقاليد الدكتور ليفر Dr. Leavis/ وعلى الأنماط إنسانية النزعة في الممارسة النقدية بوجه عام. هذه الأنماط السائدة ننظر إلى اللغة بافتراض أنها شئ قادر على الإمساك بالواقع، وتتصور اللغة بوصفها انعكاسا لعقل الكاتب أو انعكاسا للعالم على

نحو ما يراه الكاتب، وذلك بالمعنى الذى لا يفصل لغة الكاتب عن شخصيته أو بالمعنى الذى يجعلها تعبيرا عن وجود المؤلف نفسه، ولكن المنظور السوسيرى الغة يقلب ذلك كله رأسا على عقب، ليولى الانتباه كله إلى اللغة السابقة فى وجودها، ففى البدء كانت الكلمة، والكلمة هى التى خلقت النص. وبدل القول التقليدى بأن لغة المؤلف تعكس الواقع يأتى القول البنيوى بأن بنية اللغة تنتج "الواقع". وفى ذلك تعريبة للسر الصوفى القول البنيوى بأن بنية اللغة تنتج "الواقع". وفى ذلك تعريبة للسر الصوفى القارئ بل الى العمليات والتعارضات التى تحكم اللغية، ولا يتحدد المعنى بواسطة النسق الذى يحكم الفرد.

وهناك طموح علمى تنطوى عليه قراءة البنيوية، طموح يسعى إلى اكتشاف الشفرات والقواعد والأنساق الكامنة وراء كل الممارسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وهو طموح يماثل بين نماذج المسعى البنيوى ونماذج المسعى المعروض فى مجالات الأركيولوجيا والجيولوجيا، حيث يغدو ما نراه على السطح مجرد آثار لتاريخ أعمق، وحيث لا نملك سوى الحفر تحت السطح لاكتشاف الطبقات الجيولوجية أو المستويات التحتية التي تزودنا بالتفسيرات الصحية لما نراه على السطح. ويمكن للمرء القول إن كل علم بنيوى بهذا الاعتبار، فنحن نرى الشمس تتحرك عبر السماء، ولكن بالعلم وحده نكتشف البنية الحقة لحركة الأجرام السماوية (ومع ذلك، فلا يملك المرء إلا أن يتساءل مع جورج مور فى رواية ("الواثبون" لستوبارد: ماذا كان يصبح الحال لو ظهر أن الأرض كانت تدور على محور؟).

وسوف يدرك القراء الذيبن عندهم فكرة سابقة عن الموضوع أننى لم أعرض سوى النمط "القديم" من البنيوية لسبب عملى في هذا الفصل، هذا النمط يؤمن أنصاره بوجود مجموعة من العلاقات (تعارضات أو مساقات وظيفية، أو قضايا، أو قواعد نحوية) تكمن وراء الممارسات الفعلية، وأن أنواع الأداء الفردى تصدر عن أبنية تحددها بالطريقة التى تحدد بها الطبقات الجيولوجية التحتية المنظر الطبيعى الذى يعلوها، فالبنية في هذا النمط أشبه بالمركز أو نقطة الأصل التى تحل محل غيرها من نقاط الأصل (الفردية أو التاريخية). ولكن عرضى لإسهام جيرار جينيت قد أظهر أن تحديد

التعارض نفسه داخل الخطاب القصصى يستهل تلاعبا لمعنى يقاوم أى عملية بناء Structuration ثابت ساكن. مثال التعارض بين "الوصف" و "السرد"؛ حيث يتجه التعارض إلى تشجيع "إيثار" السرد (فالوصف ثانوى بالقياس إلى السرد، والسارد يصف على نحو عابر عندما يسرد). ولكن إذا ساءلنا هذه الثنائية المتراتبة من التعارض سهل علينا أن نقلبها رأسا على عقب، بإظهار أن "الوصف" هو العنصر المهيمن آخر المطاف، فكل سرد يتضمن وصفا. وبهذه الطريقة نبدأ في فك البنية التي تمركزت حول "السرد". هذه العملية من "التفكيك" Deconstrution التي يمكن إطلاقها في نواة البنيوية نفسها هي أحد العناصر الرئيسية فيما نسميه الآن "ما بعد البنيوية البنيوية المناص."

# قراءات مختارة نصوص أساسية

## Barthes, Roland

Elements of Semiology, trans. A Lavers and C. Smith (Jonathan Cape, London, 1967).

#### Brathes, Roland,

Writing Degree Zero, trans, A Lavers and C. Smith (Jonathan Cape, London, 1967).

#### Brathes, Roland,

Critical Essays, tran,. R. Howard (Northwestern Universty Press, Evanston, Illinois, 1972).

#### De Saussure, Ferdinand,

Course in General Linguistics, trans W. Bakhin (Fontana/ Collins, London, 1974).

## Ehrmann, Jacques (ed.),

Stuctualism (Doubleday, Anchor Books, New Yourk, 1970).

## Genette, Gérard,

Narrative Discourse (Blackwell, Oxford, 1980).

## Genette, Gérard,

Figures of Literary Discouse, trans, A. Sheridan (Blakwell, Oxford, 1982), Esp. chap 7, "Frontiers of narrative"

#### Jakobson, Roman,

"Linguistics and Poejcs" In *Style in Language*, ed. T. ed Sebeok (MIT Press, Cambridge, Mass., 1960), pp. 350-77.

#### Jakobson, Roman,

Structuralism: A Reader (Jonathan Cape, London, 1970)

## Lévi- Strauss, Claude,

Structural Anthropology, trans. C.Jacobson and B.G. Schoepf (Allen Lane, London, 1968), esp. chaps 2 and 11.

### Lodge, David

The Modes of Modern Writing: Metaphor, Metanymy and The Typology of Modern Lierature (Arnold, London, 1977).

#### Propp, Vladimir,

The Morphology of the Folktale (Texas Uninversity Press, Austin and London, 1968).

#### Todorov, Tzvetan,

The Fantastic: a Structural Approach to a Literary Genre, trans. R. Howard (Cornell University, Ithaca, 1975).

#### مقدمات

## Culler, Jonathan

Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literaure (Routledge & Kegan Paul, London, 1975).

#### Hawkes, Terence,

Stucturalism and Semiotics (Methuen, London, 1977).

#### Robey, David (ed.),

Stucturalism in Literature: An Introduction (Yale University Press, New Haven and London, 1974).

### Todorov, Tzvetan,

Introduction to Poetic, trans. R. Howard (The Havester Press, Brighton, 1981).

# قراءات إضافية

#### Doubrovsky, Serge,

*The New Criticism in France*, trans. D. Coltman (University of Chicago Press, Chicago and London, 1973).

### Heath, Stephen,

The Nouveau Roman: a Study in the Practice of Writing (Elek, London, 1972). chap. 1

## Jameson, Fredric,

The Prison-House of Language: A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism (Princeton University Pess, Princeton and London, 1972).

الهمل الرابع نظريات ما بعد البنيوية

# نظريات ما بعد البنيوية

تمخضت البنيوية عن "ما بعد البنيوية" في أو اخر السنينيات على وجه التقريب. ويرى بعض المعلقين أن "ما بعد البنيوية" كانت بمثابة تطور لجوانب متضمنة في البنيوية نفسها، على نحو يمكن معه القول إن "ما بعد البنيوية" ليست سوى ثمرة لهذه الجوانب المتضمنة. غير أن هذا الرأى ليس مقنعا كل الإقناع، فمن الواضح أن ما بعد البنيوية تنقص من قدر الدعاوى العلمية للبنيوية. وإذا كانت البنيوية ذات نزعة بطولية في رغبتها في السيطرة على عالم العلامات التي يصنعها الإنسان، فإن ما بعد البنيوية تسخر من هذه النزعة وتهزأ بدعاويها. ولكن سخرية ما بعد البنيوية من البنيوية إنما هي نوع من التهكم الذاتي، فممثلو ما بعد البنيوية هم بنيويون اكتشفوا خطساً طرائقهم على نحو مفاجئ.

ومن الممكن تلمس بدايات الحركة المضادة التى انطوت عليها ما بعد البنيوية فى نظرية دى سوسير اللغوية نفسها. لقد رأينا أن اللغة Langue هى الجانب النسقى الذى يعمل بوصفه أساسا تحتيا للكلام Parole أو الحالات الفردية للنطق أو الكتابة، ورأينا أن العلامة Sign بدور ها ثنائية تنقسم إلى دال ومدلول، هما أشبه بوجهى العملة الواحدة. ومع ذلك، فقد لاحظ دى سوسير عدم وجود صلة ضرورية بين الدال والمدلول، فأحيانا تؤدى كلمة واحدة (أو دال واحد) فى لغة من اللغات مفهومين (أو مدلولين) مختلفين، كما يحدث فى الكلمة الفرنسية Mouton التى تؤدى مدلولين تعبر عنهما اللغة الإنجليزية بكلمتين: تشير أو لاهما إلى الحيوان نفسه وهو "الضأن" Sheep وتشير ثانيتهما إلى لحم "الضأن" ملائشياء والأفكار، فى مفاهيم (مدلولات) اختلافية من ناحية، وكلمات (دوال) اختلافية من ناحية ثانية، على نحو يقول معه دى سوسير: "إن النسق اللغوى سلسلة اختلافية من ناحية ثانية، على نحو يقول معه دى سوسير: "إن النسق اللغوى سلسلة اختلافات لأصوات نتضام مع سلسلة اختلافات لأفكار، ومعنى هذا القول أن الدال

"هجم" (۱) – على سبيل المثال – لا يؤدى دوره بوصفه جانبا من علامة إلا لأنه يختلف عن "هذم" و "هدم" و "هشم" و "هضم" إلىخ. هذه "الاختلافات" يمكن أن نتماشى مع اختلافات بلا لأفكار، ولذا يخلص سوسير إلى ملاحظته الشهيرة: "لا يوجد فى اللغة سوى اختلافات بلا مصطلحات موجبة". غير أن سوسير ينبهنا – قبل القفز إلى استنتاج خاطئ – إلى أن هذه الملاحظة لا تصح إلا إذا نظرنا إلى طرفى الدال والمدلول على نحو منفصل. أما إذا وصلنا بين الطرفين فى النظر، فإننا سنلاحظ نزوعا طبيعيا يبحث به كل مدلول عن دال له يشكل معه وحدة موجبة. هذا النوع من تأكيد ثبات الدلالة أمر طبيعي لمفكر لم يتعرف إسهام فرويد فى التحليل النفسى. فعلى الرغم من أن العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية فإن المتكلمين – فى ممارستهم الكلام – يحتاجون إلى الربط بين كل دال معين ومفهوم معين ربطاً وثيقاً، ومن ثم يفترضون أن الدال والمدلول يشكلان معا كلا متحدا ويحتفظان بوحدة معينة فى المعنى.

لقد اكتشف فكر ما بعد البنيوية الطبيعة التي هي في أساسها غير ثابتة للدلالة، فالعلامة - في هذا الفكر - ليست وحدة ثابتة ذات جانبين، كأنها "لاصدق" يلصدق مؤقتا طبقتين متحركتين. لقد أدرك سوسير من قبل أن الدال والمدلول نسقان منفصلان، ولكنه عجز عن أن يدرك إلى أي حد يمكن أن تصبح وحدات المعنى غير ثابتة عندما يتلاقي هذان النسقان، وبعد أن أثبت أن اللغة نسق كلى مستقل عن الواقع المادي حاول أن يبقى على الإحساس بتلاحم العلامة، على الرغم من أن قسمته العلامة نفسها إلى قسمين (دال / ومدلول) كانت تهدد بتفكيك هذا التلاحم، أما ممثلو ما بعد البنيوية فإنهم يفصلون شطري العلامة بطرائق متباينة.

وهنا قد نتساءل: ألا يتأكد هذا الفصل في كل مرة نستخدم فيها المعجم لإيجاد معنى (أو مدلول) لكلمسة (أو دال)؟ ولكن من الواضح أن المعجم لا يجزم بشئ سوى الإرجاء الحاسم للمعنى، إذ نجد فيه لكل دال مجموعسة من المدلولات (حيث كلمة "الشكل"

<sup>(</sup>١) استبدلت بالمثال الإنجليزي في الأصل مثالا عربيا لتوضيح المقصود.

- على سبيل المثال - تدل على الملتبس من الأمر، وهيئة الشئ وصورته، والشبه والمثل، وما يناسب ويصلح، وصورة الدليل التي تختلف باختلاف نسبة الحد الأوسط إلى الحدين الأصغر والأكبر عند المناطقة). ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتحول كل واحد من المدلولات إلى دال يمكن تتبعه - بدوره - في مجموعة مدلولاته في المعجم (حيث ترتبط كلمة "الملتبس" - مثلا - باللبس واللبسة واللباس والملابسة والتلبيس واللبوس واللبوس والنبيس، وتشير إلى الثوب والغطاء، والاستتار والاختفاء، والتعمية والشبهة، والاحتمال والمكابدة، والتغلق، والتعمية والمستمال والاختلاط والمزاولة، والتعلق والمخالطة والعشرة، والحالة المتغيرة، والاستعمال والاستمتاع .. إلخ) (١). وتمضى هذه العملية إلى ما لانهاية، كما لو كان كل دال يتحول إلى نوع من الحرباء التي تبدل ألوانها مع كل سياق جديد. وينصب قدر كبير من جهد حركة ما بعد البنيوية على تتبع هذا النقلب الملحاح لنشاط الدال، وذلك في تشكيله مع غيره من الدوال سلاسل ونيارات متقاطعة من المعنى، يتأبى معها على المنظمة للمدلول.

# رولان بارت: النص الجمع:

كان بارت، بغير شك، أكثر المنظرين الفرنسيين جرأة وذكاء وقدرة على جذب الانتباه طوال الستينيات والسبعينيات. ولقد مرت حياته العملية بأكثر من منعطف، ولكنه ظل على اهتمامه بموضوع أساسى هو عرفية كل أشكال التمثيل Representation وقد حدد الأدب (في مقال مبكر) بوصفه: "رسالة عن دلالة الأشياء وليس عن معناها، وأقصد بالدلالة تلك العملية التي تنتج المعنى بوجه عام، وليس هذا المعنى أو ذلك"؛ وذلك تحديد يردد صدى تعريف ياكوبسون الذي حدد "الشعري" Poetic (٢) بوصفه "تركيزا على

<sup>(</sup>۱) استبدلت بالمثال الإنجليزي مثالا عربيا للتوضيح.

<sup>(</sup>۲) وذلك في المخطط السداسي الذي عين به ياكوبسون وظائف "الحدث الكلامي"، حسب عناصره الستة: الشفرة، والرسالة، والسياق، والاتصال، والمرسل (المخاطب) والمستقبل (المخاطب)، وجعل الوظيفة شارحة في حالة التركيز على الرسالة بوصفها فعلا مبنيا، وإشارية في حالة التركيز على السياق، واتصالية في حالة الاتصال، وانفعالية في حالة المرسل، وطلبية في حالة المستقبل، وقد أفاد المؤلف من هذا المخطط في تقسيم كتابه، حسب ما أشار إليه في المقدمة.

الرسالة"، ولكن تحديد بارت يؤكد عملية الدلالة التي كان يعتقد كلما مضى قدما في عمله التأليفي، أنها أقل قابلية للتتبؤ، فأسوأ خطيئة يمكن أن يقترفها الكاتب \_ عند بارت \_ هي ادعاء أن اللغة وسيط طبيعي شفاف، يستطيع القارئ من خلاله إدراك "حقيقة" أو "واقع" صلب متحد. أما الكاتب المبدع فيعي أن كل كتابة إنما هي عمل مصنوع، ويمضى في التلاعب بها، غير أن الإيديولوجيا البرجوازيية - وهي العدو اللدود لبارت - تدعم النظرة الآثمة إلى القراءة بوصفها عملية طبيعية، وإلى اللغة بوصفها أداة شفافة. وإذا كانت الإيديولوجيا البرجوازية لا تكف عن النظر إلى الدال بوصفه قرينا ثابتا لمدلول لا يفارقه، لتقمع كل خطاب في معنى واحد، فإن الكتاب الطليعيين يتيحون المجال للغة اللاوعي كي تبرز إلى السطح، ويحررون الدوال كي توليد معنى حين تشاء، وتدمر رقابة المدلول وإلحاحه القمعي على معنى واحد.

وما يميز المرحلة ما بعد البنيوية لبارت هو تخليه عن المطامع العلمية [التي كان يعلنها في مرحلته البنيوية]. لقد آمن – في مبادئ السيمولوجيا" (١٩٦٧) – أن المنهيج البنيوي قادر على تفسير كل أنساق العلامة في الثقافة الإنسانية، ولكنه أدرك – في الكتاب نفسه – أن الخطاب البنيوي يمكن أن يغدو هو ذاته موضوعا للتفسير، حين يلاحظ الباحث السميولوجي لغته من حيث هي "نظام ثان" من الخطاب، يعمل بطريقة متباعدة عن لغة الموضوع التي هي "نظام أول". وحين أدرك بارت أن أية لغة شارحة لمرى، فقد فطن إلى موضع لغة "النظام الأول"، كما يمكن أن تخضع لمساءلة لغة شارحة أخرى، فقد فطن إلى وجود دور لا نهاية له (أي إشكال منطقي لا يحل)، يقضي على سلطة جميع اللغات الشارحة. ومعني ذلك أنضا، عندما نقرأ بوصفنا نقادا، لانستطيع أبدا أن نتجاوز نطاق الخطاب، وأن نتخذ موقفا يتأبي على أية قراءة أو مساءلة لاحقة، مما يعني أن كل ألوان الخطاب منها بستأثر بالحقيقة.

وأفضل ما يمثل المرحلة ما بعد البنيوية لبارت هو مقاله القصير عن "موت المؤلف" (١٩٦٨)، حيث يرفض النظرة التقليدية التي ترى في المؤلف أصل النص ومصدر معناه والسلطة الوحيدة لتفسيره. وعند باده النظر، نبدو نظرة بارت \_ في هذا

المقال - كأنها تـأكيد للمعتقد المألوف للنقد الجديد عـن استقـلال العمـل الأدبي أو "اكتفائه بنفسه" عن مهاده التاريخي وعن حياة صاحبه، فلقد آمن النقاد الجدد أن وحدة النص لا تكمن في مقصد المؤلف بل في بنية النص. ولكن لهذه الوحدة المكتفية بنفسها صلات خفية بمؤلفها، لأنها - فيما يرى النقاد الجدد - تمثيل بسنن لغوية معقدة (أو إيقونة لغوية) تناظر حدوس المؤلف عن العالم. أما فكرة بارت عن "المؤلف" فهي فكرة جذرية تماما في رفضها لمثل هذه الأفكار "الإنسانية" التي بنطوي عليها النقد الحديد. إن "المؤلف" - عنده - عار تماما من كل مكانة ميتافيزيقية، ويتحول إلى مجرد ساحة (مفرق طرق) تلتقى وتعيد الالتقاء فيها اللغة التي هي مخزون لا نهائي من حالات التكرار والأصداء والاقتباسات والإشارات، على نحو يغدو معه القارئ حرا تماما في أن يدخل النص من أى اتجاه يشاء، فليس هناك طريق هو وحده الذي يعد صائبا. صحيح أن فكرة موت المؤلف متضمنة بالفعل في البنيوية التي تعالج الممارسات الفردية أو "الكلام" على أنها نتاج لأنساق لا شخصية (أو لغات)، ولكن الجديد عند بارت \_ في مرحلة ما بعد البنيوية - هو الفكرة التي ترى أن القراء أحرار في فتح العملية الدلالية للنص و إغلاقها دون أي اعتبار للمدلول، وعلى نحو يغدو معه القراء أحراراً فيي أن ينـالوا لذتهم من النص، وأن يتابعوا – حين يشاءون– تقلبات الـدال وهو ينسـاب ويـنزلق مراوغـا قبضــة المدلول. وإذا كان القراء ــ بدورهم ــ مواقع من إمبراطورية اللغة، فإن لهـم الحربـة فـي ربط النص بأنساق من المعنى، وفي تجاهل "مقصد" المؤلف.

ويستكشف بارت هذا التحرر الطليق لقارئ في كتابه "لذة النص" (١٩٧٥)، حيث يبدأ بالتمييز بين معنيين "للذة":

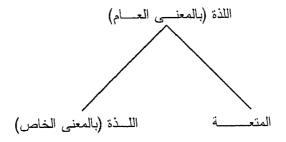

فداخل اللذة بمعناها العام توجد "المتعة" Jouissance ويوجد شكلها الخفيف وهو "اللذة" Pleasure بمعناها الخاص. اللذة العامة للنص هي كل ما يتجاوز المعنى المفرد الشفاف، هي ما يتولد فينا عندما نرى صلة أو مدى أو إشارة حين نقرأ، فهذا الانتهاك للتدفق المنتابع البرىء للنبص مو ما يمنحنا اللذة؛ أي أن اللذة تتضمن إقامة اتصال (وصلة، لفقة، أو لحمة) بين سطحين، وإذا كان الموضع الذي يتلاقى فيه اللحم العارى مع الثوب هو بؤرة اللذة الشهوية، فإن مثل هذا التأثير يحدث - في النصوص - عندما نقيم ارتباطا بين شئ خارج عن المألوف، أو مرذول، واللغة العارية. ولكن هناك "اللذة" الأخرى التي نخلقها حين نقرأ رواية واقعية، إذ نطلق العنان لأنفسنا فنتجول أو نشب فوق أجزاء: "إن ايقاع ما نقرأ وما لا نقرأ هو بعينه ما يخلق لذة القص العظيم". ويصدق ذلك بوجه خاص على قراءة الكتابات الجنسية (رغم أن بارت يؤكد أن "الأدب الماجن" لا ينطوى على نصوص تجلب المتعة لأنه يجهد نفسه أكثر مما ينبغي لكي يمنحنا الحقيقة النهائية). أما قراءة اللذة المحصورة في حدود أضيق فهي ممارسة مريحة تتمشى مع العادات الثقافية، وذلك على النقيض من قراءة نص المتعة الذي "يزعزع المسلمات التاريخية والنقافية للقارئ.. ويفجر أزمة في علاقته باللغة". ومن الواضم أن مثل هذا النص لا يتمشى مع ذلك النوع السهل من اللذة الذي يتطلبه اقتصاد السوق، بل إن بارت يرى أن "المتعة " قريبة كل القرب من السأم، فالمؤكد أن القراء لن يجدوا في نصوص نزعة الحداثة سوى هذا السأم إذا قاوموا الإحساس بالنشوة الذي يولده انهيار المسلمات الثقافية القائمة. ترى كم من القراء تمتع حقاً بقراءة رواية (فينجانزويك) Finnegans wake لجيمس جويس؟

وأكثر كتب بارت إثارة للإعجاب في مرحلته بعد البنيوية هو كتاب "S/Z" في المناويين من دارسي القص الذين (١٩٧٠)، حيث يبدأ بارت بالإلماح إلى عقم مطامح البنيويين من دارسي القص الذين

<sup>(&</sup>lt;sup>3</sup>) العنوان يشير إلى الثنائية الضدية بين حرفى (S) و (Z) على مستوى النطق الصوتى من ناحية ، وعلى مستوى نسبة الاسم الواحد إلى المذكر والمؤنث من ناحية ثانية، وعلى مستوى تعدد الأشياء ونسبيتها التي تبعث على الشك في أية حقيقة أو صفة ثابتة من ناحية أحيرة. وعلى أى حال، فالحرفان يصوغان الخلاف بين اسمى \_ Sarra-sine و Sarrazin في حالتي التذكير والتأنيث ... وقصة بطزاك (ساراسين) تتحدث عن امرأة نكتشف فيما بعد أنها رجل – أو خصى.

يحاولون "حصر كل قصص العالم .. في بنية واحدة، فمحاولة الكشف عن هذه البنية الواحدة إنما هي محاولة عقيم، لأن كل نص ينطوى على "اختلاف". هذا الاختلاف ليس من قبيل التفرد، وإنما نتيجة الخاصية النصية نفسها، فكل نص يرجعنا بطريقة مختلفة إلى بحر لا نهائي هو "المكتوب من قبل" صحيح أن بعض أنواع الكتابة تحاول أن تثني القارئ عن إعادة وصل النص بهذا "المكتوب من قبل"؛ بواسطة الإلحاح على معنى بعينه وإشارة بعينها، مثلما نفعل الرواية الواقعية التي تقدم نصا "منغلقا" على معنى محدود، ولكن هناك نصوصا أخرى طليعية تشجع القارئ على إنتاج المعانى، فالأنا القارئة هي نفسها "كثرة من نصوص أخر"، والنص الطليعي يتيح لهذه الأنا أقصى درجة من الحرية في إنتاج المعانى، عن طريق ايجاد صلة بين المقروء وهذه الكثرة. وإذا كان النوع الأول من النص "المنغلق" لا يسمح للقارئ إلا بأن يكون مستهلكا لمعنى ثابت، فإن النوع الثاني يحول القارئ إلى منتج. النوع الأول هو ما يسميه بارت نص "القراءة" عالمناني فين نقرأه (أو نستهلكه) فإن الثاني يصنع لكي نعيد كتابته (أو ننتجه). غير أن نص الكتابة لكي نقرأه (أو نستهلكه) فإن الثاني يصنع لكي نعيد كتابته (أو ننتجه). غير أن نص الكتابة لا يوجد إلا على المستوى النظرى فحسب، رغم أن وصف بارت له يومئ إلى نصوص نزعة الحداثة، إذ يصفه على النحو التالي:

"هذا النص المثال هو عالم كامل من الدوال، وليس بنية من المدلولات. وهو نص ليس له بداية.. فنحن نلجه من مداخل عدة، لا يحق لواحد منها أن يزعم، عن ثقة، أنه المدخل الرئيسي – إذ إن الشفرات التي يبعثها هذا النص تمتد إلى أقصى ما تصل اليه العين".

ولكن ما الشفرات؟ إنها ليست الأنساق البنيوية لمعنى يمكن أن نتوقعه، كما يوضح الاقتباس السابق. وأيا كانت الأنساق التى نختارها لتطبيقها على النص (ماركسية أو شكلية أو بنيوية أو تحليلية نفسية) فإنها لا تستطيع أن تقوم بشئ أكثر من تتشيط صوت أو أكثر من الأصوات اللانهائية للنص. وبقدر اختلاف وجهات النظر التي يتخذها القارئ فإن معنى النص يتم إنتاجه في شذرات وفيرة لا تتطوى على وحدة كامنة. وكتاب "S/Z" هو قراءة لرواية بلزاك القصيرة "ساراسين" التسبى يقسمها إلى خمسمائية وإحدى

وستين مفردة (وحدات قراءة) Lexia (أو حدات هذه المفردات من خلال شبكة تتألف من خمس شفرات Codes).

| Hermeneutic | تأويلية |
|-------------|---------|
| Semic       | دلالية  |
| Symbolic    | رمزية   |
| Proairetic  | أحداثية |
| Cultural    | ثقافية  |

أما الشفرة التأويلية فتهتم "باللغز" الذي ينشأ حين يستهل الخطاب، وحين نطرح أسئلة من قبيل: ما الموضوع؟ ماذا يحدث؟ ما العقبة أو المشكلة؟ من الذي ارتكب القتل؟ كيف سيتحقق هدف البطل؟ وهي أسئلة تظهر أوضح ما تكون في الرواية البوليسية التي يطلق عليها أحيانا صيغة السؤال: "من فعلها" ؟ وذلك للفت الانتباه إلى الأهمية الخاصة للغز في هذا النوع من الرواية. ويدور اللغز في "ساراسين" حول شخصية لازامبنيلا للغز في هذا النوع من الرواية. ويدور اللغز في السؤال: "من هي" - ("هي" خصبي يرتدي ثياب امرأة) - ينسج الخطاب من مجموعة متتابعة من الإجابات المؤجلة: "هي"، "إمرأة " (فخ) "مخلوق خارج الطبيعة" ("التباين") "لا أحد يعرف" (إجابة مشوشة). أما الشفرة الدلالية فتهتم بالمعاني الضمنية التي يستثيرها التشخيص أو الوصف في كثير من الأحيان، حيث يؤجج وصف باكر لزامبينيلا على سبيل المثال - السمة الدلالية الخاصة

<sup>(</sup>د) المفردة (وحدة القراء) هي أصغر الوحدات النصية الدالة عند رولان بات في كتابه "S/Z". وقد تتضمن بضع كلمات أو تنسع لبضع حمل، على نحو تغدو معه المفردة بمثابة وظيفة (أو دالة بالمعنى المستخدم في الرياضيات) لنمط القراءة الذي يتعامل به القارئ مع النص.

<sup>(</sup>٦) الشفرة محموع السنن التي تحضع لها عملية إنتاج الرسالة وتوصيلها، والشفرة نسق من العلامات يتحكم في إنتاج رسائل يتحدد مدلولها بالنسق في علاقته بالمستقبل. وإذا كان إنتاج الرسالة نوعا من "التشفير" Incoding فإن تلقى هذه الرسالة وتحويلها إلى المدلول هو "فنك الشفرة" بواسطة تفاعل المتلقى مع الأطر المرجعية لهذه الشفرة ووظائفها التأويلية أو الدلالية أو الرمزية ..إلخ.

بمعان من قبيل "الأنونة" "والـثروة" و "الأثيرية". أما الشفرة الرمزية فتهتم بالتعارضات والتقابلات التى تتيح تعدد المعانى وقابليتها للانعكاس. وهى تدل على أنماط من العلاقات الجنسية والنفسية يمكن أن تربط بين البشر، مثل ذلك شخصية ساراسين التى يقدمها إلينا الخطاب فى علاقة رمزية هى علاقة "أب و ابن" (" كان الابن الوحيد لمحام..")، وهى علاقة يلعب فيها غياب الأم (غير المذكورة فى النص) دورا دالا. وعندما يقرر الابن أن يصبح فنانا لا يعود "منفصلا" (أثيرا) لدى الأب، بل يصبح ملعونا على نحو يبدو معه التضاد الرمزى. وتتطور عملية التشفير الرمزى للقص عندما نقرأ بعد ذلك عن النحات العطوف بوشاردو الذى يحتل المكان الخالى للأم ويسهم فى المصالحة بين الأب والابن. أما شفرة الأحداث فهى الشفرة التى تتصل بالتعاقب (التتابع) المنطقى للحدث والسلوك، وقد حدد بارت هذا التعاقب فيما بين المفردات ٩٥ – ١٠١، حيث تلمس صديقة الراوى الخصى العجوز فتجفل متصببة بعرق بارد، وعندما ينزعج أقرباؤه، تتدفع إلى غرفة جانبية، وتلقى بنفسها فى رعب على أريكة. ويحدد بارت هذا التعاقب (التتابع) على غرفة جانبية، وتلقى بنفسها فى رعب على أريكة. ويحدد بارت هذا التعاقب (التتابع) على غرفة جانبية، وتلقى بنفسها فى رعب على أريكة. ويحدد بارت هذا التعاقب (التابع) على أله خمس مراحل من الفعل المشفر "يلمس"، فهناك:

- ١ اللمس .
- ٢ رد الفعل الخاص .
  - ٣ رد الفعل العام.
    - ٤ الفرار.
    - ٥ -الاختباء .

هذه المراحل تشكل تعاقبا يدركه القارئ – بتطبيق الشفرة، على نحو لا واع – بوصفه أمرا "طبيعيا" أو "واقعيا". وأخيرا، فإن الشفرة الثقافية تتضمن كل الإشارات إلى المخزون من "المعرفة" (الفيزيقية، والطبية، والنفسية، والأدبية .. إلخ) التى ينتجها المجتمع. وقد كشف ساراسين عن عبقريته للمرة الأولى "في واحد من هذه الأعمال" التي تتصارع فيها موهبة المستقبل مع فورة الشباب (المفردة ١٧٤). وعبارة "واحد من هذه" هي صيغة معتادة للإشارة إلى هذه الشفرة. ويلاحظ بارت هنا حلى نحو بارع – إشارة

ثقافية مزدوجة، تجمع بين شفرة العمر وشفرة الفن (أى الموهبة من حيث هى انضباط، والشباب من حيث هو "فورة").

ولكن لماذا اختار بارت أن يدرس قصة صغيرة واقعية وليس نصا طليعيا من نصوص "المتعة" ؟ إن ما قام به بارت من تمزيق الخطاب وتشتيت لمعانيه عبر مدونة الشفرات الموسيقية، يبدو بمثابة إنكار للوضع التقليدي للنص من حيث هو قصة واقعية، فالقصة تعرض على أنها " نص محدود" من نصوص الواقعية، لكن عناصر الازدواج في الدلالة تدمر وحدة التقديم التمثيلي التي نتوقعها في هذا النوع من الكتابات؛ فموضوع الخصاء والخلط بين الأدوار الجنسية، والغموض المحيط بأصول الثراء الرأسمالي - كل ذلك يدعونا إلى قراءة مضادة للتقديم التمثيلي، ويبدو الأمر - في النهاية - كما لو كانت مبادئ ما بعد البنبوية منقوشة بالفعل في هذا النص الذي تتسب إليه الواقعية.

## جوليا كريستفا: اللغة والتورة:

أهم إنجاز لكريستيفا في دراسة المعنى الأدبى هو كتابها عن ثورة اللغة الشعرية (١٩٧٤)، حيث تنطلق من منظور فكرى مختلف عن منظور بارت؛ إذ تعتمد على التحليل النفسى لاستكشاف العملية التي لاتكف فيها العناصر "اللاعقلية" "ومتغايرة الخواص" عن تهديد العناصر المنتظمة والمقبولة عقليا.

لقد ظل الفكر الغربي يسلم لوقت طويل بضرورة وجود "ذات" موحدة، فمعرفة أي شئ تفترض وعيا موحدا يقوم بعملية المعرفة. وهذا الوعي أشبه بعدسة مركزة لا يمكن رؤية أي شئ دونها بوصفه موضوعا متميزا. والوسيط الذي تدرك به هذه الذات الموحدة الموضوعات والحقيقة هو التركيب النحوى المنتظم يصنع ذهنا منتظما، ولكن الأحوال لم تكن على هوى العقل على الدوام، فقد كانت تهدده باستمرار الضجة المدمرة للذة (النبيذ، الجنس، الأغنية) وللضحك والشعر. وكان العقلانيون الخلص من أمثال أفلاطون منظرون شذرا إلى هذه المؤثرات الخطرة التي يمكن تلخيصها كلها في مفهوم واحد هو "الرغبة". ومن الممكن أن يتجاوز التأثير المهم لهذه العوامل المستوى الأدبى الخالص، ويمتد إلى المستوى الاجتماعي؛ إذ تكشف اللغة الشعرية عن الكيفية التي يمكن أن تتقوض بها ضروب الخطاب الاجتماعي، السائدة بإيجاد

"مواقف" جديدة للذات، مما يعنى أن الذات ليست مجرد كيان فارغ ينتظر دوره الاجتماعي أو الجنسي، بل هي كيان متحرك In process قادر على أن يتجاوز نفسه.

وتقدم إلينا كريستيفا وصفا سيكولوجيا معقدا للعلاقة بين "العادى" Poetic و"الشعرى" Poetic (أ) فالبشر هم، منذ البداية، ساحة تنساب عبرها الدوافع الجسمية والنفسية على نحو إيقاعى، هذا التدفق غير المحدد للدوافع ينتظم تدريجيا بواسطة قيود العائلة والمجتمع (تدريب الطفل على الإخراج الجنسى، فصل العام عن الخاص. إلخ)، ففي المرحلة الأولى السابقة على المرحلة الأوديبية يتركز دفق الدوافع على الأم، ولا يسمح بتشكيل ملامح الشخصية بل يسمح فقط بتمييز غير دقيق لأجزاء الجسد وعلاقاتها. ويؤدى الدفق غير المنظم للحركات والإيماءات والأصوات والإيقاعات إلى إرساء دعامة للمادة السميوطيقية التي تظل فاعلة وراء الأداء اللغوى الناضج للبالغ. وتصف كريستيفا هذه المادة بأنها "سميوطيقية" Semiotic لأنها تعمل بوصفها عملية دالة غير منظمة، نتعرف نشاطها في الأحلام، حيث تشكل الصور تشكسلات غيسر منطقيسة (انظسر ما سيأتي عن لاكان فيما يتصل بنظرية فرويد).

فى شعر مالارميه ولوتريامون، تتحرر هذه التشكلات الأولى للإيقاع والنمط الصوتى من اللاشعور (فهى لاشعورية فيما يرى لاكان). فى حين أن كريستيفا ترجع استخدام الصوت فى الشعر إلى الدوافع الجنسية الأولية، فالتضاد الصوتى بين كلمة "ماما" و "بابا" يضع الميم الأنفية فى مقابل الباء الانفجارية، بحيث تشير الميم إلى فمية (نسبة الفم) الأمومة، وترتبط الباء بشرجية الذكر (^).

<sup>&</sup>quot;) التقابل بين "العادى" و "الشعرى" يتجاوز الثنائية البسيطة بين النشرى / الشعرى، والحقيقى / المجازى إلى ثنائية أكثر تعقيدا، وحذرية، بين مبدأ الواقع / مبدأ الرغبة، الإذعان / التمرد، الخنوع / الشورة، باختصار كل ما يضع الحداثى في مواجهة التقليدى، أو السميوطيقى" المتحرر في مقابل "الرمزى" "الجامد"، أو مقابل المرحلة الأوديبية قبل الإذعان إلى سلطة الأب واسمه (ومن ثم المجتمع)، في مواجهة المرحلة الأوديبية التي يمثل فيها الأب السلطة الاجتماعية وديكتاتورية الرموز.

الإشارة إلى المرحلتين: الفمية والشرجية في نمو الطفل النفسي - كما ورد في التحليل النفسي عند فرويد (المترجم).

وبقدر ما تنتظم المادة السميوطيقية، فإن السبل المطروقة تغدو هي المنطق، والمتركيب النحوى المترابط، والعقلانية كما تتمثل في الإنسان البالغ، وتطلق عليها كريستيفا مصطلح "الرمزى" Symbolic. فالرمزى يتفاعل مع مادة السميوطيقي Semiotic ويحقق نوعا من الهيمنة عليه، ولكنه لا يستطيع أبدا أن ينتج مادته الدالة الخاصة به ولكنه يضع الذوات في مواضعها، ويتبح لها أن تكتسب هوايتها. وهنا، تتبنى كريستيفا تفسير لاكان الفرويدي لانبثاق هذه المرحلة.

إن كلمة "ثورة" في عنوان كتاب كريستيفا ليست كلمة مجازية، فإمكان التغير الاجتماعي الجذري يرتبط في رأيها بالقضاء على ألوان الخطاب التسلطية. واللغية الشعرية تتيح الانفتاح الانقلابي للسميوطيقي "عبر" النظام الرمزي "المغلق" للمجتمع، فما تسعى إليه نظرية اللاوعي "تمارسه اللغة الشعرية داخل النظام الاجتماعي وضده". وهي في بعض الأحيان تنظر إلى شعر الحداثة بوصفه الشعر الذي يرهص فعلا بالثورة الاجتماعية الآتية في المستقبل البعيد حين يصل المجتمع إلى تطوير شكل أكثر تعقيدا، غير أنها تعود – في أحيان أخرى – فتبدي خشيتها من أن تتعافى الإيديولوجيا البرجوازية من هذه الثورة الشعرية بالتعامل معها على أنها صمام أمان للدوافع المكبوتة التي تنكرها

<sup>(</sup>٩) تستغل کریستیفا ما تنطوی علیه اللغة الفرنسیة من إمکان تحویل معنی مصطلح إلی معنی مقابل، بواسطة تغییر علامات التذکیر والتأنیث، فالسمیوطیقی (بعلامة التأنیث) La sémiotique هو علم العلامات الذی سبق شرحه، ولکن السمیوطیقی (بعلامة التذکیر) یشیر إلی التنظیم المتفجر، المتکشف، من داخل الحسد، للدوافع الغریزیة، علی نحو یؤثر علی اللغة وممارستها، وذلك عبر صراع جدلی مع الرمزی (بعلامة التذکیر) Ie symbolique الذی یرتبط بتأسیس أنظمة العلاقة، والذی لابد أن یتحداه السمیوطیقی والرمزی علی هذا النحو له صلة بتقابل آخر، هو الأصل، سیأتی شرحه عند لاکان، وکان الأجدر بالمؤلف فی الواقسع أن یبدأ به قبل کریستیفا. لأنه الأصل والأسبق. ولکن یبدو أنه ذکر کریستیفا بعد بارت لعلمه أنها تلمیذته. هذا، ومن الدؤکد أن لاکان (۱۹۸۱ - ۱۹۸۱) قد ترك تأثیره علی بارت (۱۹۹۱ – ۱۹۸۱) وعلی تلمیذته کریستیفا، بعد عام (۱۹۱۱) فی بلغاریا، التی ذهبت إلی فرنسا (عام ۱۹۱۲) حیث استقرت هناك.

هذه الإيديولوجيا في المجتمع. كذلك، فإن نظرة كريستيفا إلى الكتابة النسائية بوصفها إمكاناً ثورياً في المجتمع، تتسم بالقدر نفسه من الازدواجية (انظر الفصل الخامس).

## جاك لاكان: اللغة اللاشعور:

طرحت كتابات لاكان في التحليل النفسي نظرية جديدة عن "الذات". وبعد أن كان النقاد الماركسيون والشكليون والبنيويون يرفضون النقد "الذاتى" بوصفه نقدا رومانسيا رجعيا، قدم لاكان تحليلا ماديا عن "الذات المتكلمة". وكما يرى عالم اللغة إميل بنفنيست Emile Benveniste فإن "أنا" و "هو" و "هي" وغير ها مجرد مواضع للذات تعلنها اللغية، فعندما أتكلم "أنا" فإني أشير إلى نفسي بوصفي "أنا" وإلى الشخص الذي أخاطبه بوصفه "أنت"، ولكن عندما تجيب "أنت" فإن الوضع ينقلب فيصبح "أنا" "أنت"، و "أنت" "أنا"، ذليك لأننا لا نستطيع إقامة الاتصال اللغوى بيننا إلا إذا تقبلنا هذا الانعكاس الغريب للضمائر. ومن ثم فإن الذات التي تستخدم لفظ "أنا" ليست هي نفسها هذا الـ "أنيا". وعندما أقول "أنيا سأتخرج غدا" فإن لفظ "أنا" الوارد في العبارة يعرف بأنه "الذات الفاعلة في العبارة" أما الأنا التي تنطق العبارة فهي "الذات القائلة". ويعالج فكر ما بعد البنيوية بالدراسة الفجوة الفاصلة بين هاتين الذاتين بعد أن كان الفكر الرومانسي يسقطهما من حسابه.

ويرى لاكان أن الذوات الإنسانية تدخل نسقا موجودا من قبل من الدوال التى لا تتحدد معانيها إلا داخل نسق لغوى، فدخولنا في اللغة هو الذي يمكننا من أن نجد وضعا للذوات داخل نسق علائقي (ذكر/أنثي، أب/أم/ ابنة)، ويحكم اللاوعى هذه العملية والمراحل التي تسبقها.

ولقد كان فرويد يرى أن الدوافع الليبيدية (الجنسية) ليس لها، فى أول مراحل الطفولة المبكرة، موضوع جنسى محدد، وإنما تمرح حول المناطق الشهوية المتنوعة من الجسد (سواء كانت فمية، أو شرجية، أو قضيبية)، فقبل تحديد الجنس أو الهوية، ينفرد

<sup>(</sup>۱۰) هذه الفكرة لا تفهم بصورة كاملة إلا في ضوء السمات الخاصة باللغة الإنجليزية، حيث تدل كلمة Subject على الذات، بالمعنى النفسي والفلسفي، من جهة وتدل على الفاعل أو المبتدأ في الجملة الخبرية، بالمعنى النحوي، من جهة أخرى.

"مبدأ اللذة"(١١) Pleasure Principle بالسيطرة. وبعد ذلك يأتى مبدأ الواقع Principle أمبدأ اللذة"(١١) للطفل في أمه بعقاب الذي يهدد الرغبة الأوديبية (١١) للطفل في أمه بعقاب الخصاء"، ويتيح كبت الرغبة للطفل الذكر الذي يتحد مع مكان الأب ودور الذكر. أما المرحلة الأوديبية للطفل الأنثى فأكثر تعرجا من رحلة الطفل الذكر، وتنطوى على مبالغة واضحة في دور العامل الجنسي، مما جعل فرويد محلا لهجوم ناقدات من الحركة النسائية (راجع الفصل السادس). وفي هذه المرحلة الأوديبية، يبدأ ظهور الأخلاق والقانون والدين، ويرمز إليها بوصفها "القانون الأبوى"، كما تؤدى إلى تطور "الأنا العليا" للطفل، ولكن الرغبة المكبوتة لا تتبدد بل تظل كامنة في اللاشعور مما يؤدى إلى ذات منقسمة انقساما جذرياً، بل إن قوة الرغبة هذه هي بعينها اللاشعور.

<sup>(</sup>۱۱) مبدأ اللذة / مبدأ الواقع: مبدآن يحكمان النشاط العقلى، عند فرويد، إذ يهدف النشاط النفسى إلى تحنب الانزعاج والحصول على اللذة. وبقدر ما ينجح مبدأ الواقع في فرض نفسه مبدأ منظما، يسلك مبدأ اللذة على نحو يمكنه من تعديله وتحقيق الإشباع.

<sup>(</sup>۱۲) معروف أن عقدة أوديب، عقدة لاواعية تفسرها نظرية التحليل النفسى، عند فرويد، بالإشارة إلى أسطورة أوديب، وتنشأ هذه العقدة لدى الابن بسبب تعلقه (الجنسى) بالأم، مما يسفر عن شعور بالذنب ومشاعر تحد للأب إلى أن تنحل العقدة بتقبل الطفل وضعه داخل المثلث الأوديبي (الأب والأم والطفل) واستيعابه القيم الاجتماعية التي يرمز الأب إلى سطوتها. وقد نظر حاك لاكان إلى هذه العقدة من منظور حديد، يرتبط بمفاهيمه البنيوية (اللغوية)، فأصبحت العقدة الأوديبية أقرب إلى مسرحية يبدأ الصراع بين شخصياتها بتعرف الطفل مصطلحات القرابة، ولكن يصل الصراع إلى نسق الرموز اللغوية للمجتمع . ولكن علاقة الطفل الثنائية بأمه (التي تشبه العلاقة بين الدال والمدلول) تمهدد السبيل لعالم الخطاب الرمزى الذي يرتبط بلفظ ثالث، وهو لفظ الأب الذي يتوسط بين الدال والمدلول، والذي يدخل معه الطفل إلى عالمنا الرمزى بتقبل اسم الأب" وما يرتبط به من نواه وأعراف، وعلى نحو يغدو معه تقبل "اسم الأب" تقبيلاً للقانون الاجتماعي ولنسق اللغة الذي يصنع الطفل ويصنعنا على السواء.

والواقع أن تمييز لاكان بين "الخيالي" Imaginary والرمزى الموضوى على يناظر تمييز كرستيفا بين السميوطيقي" فالخيالي – عند لاكان – حالة لا تنطوى على تمييز واضح بين الذات والموضوع، ولا توجد فيها أنا مركزية تفصل الموضوع عن الذات. ولكن، في إطار هذه الحالة "الخيالية"، يبدأ الطفل وهو في مرحلة المرآة المرآة الذات المابقة على المرحلة اللغوية في إسقاط نوع من الوحدة على صورة الذات المتجزئة في المرآة (التي لايتعين أن تكون مرآة فعلية) فينتج مثالا "وهميا" أو "أنا". هذه الصورة المرآوية التي ينتجها الطفل تظل خيالية في جانب منها (فليس واضحا ما إذا كانت هذه الصورة للطفل أو لغيره) ولكنها تتمايز – في جانب ثان منها بأنها "آخر". ويستمر الميل الخيالي حتى بعد تشكيل الأنا، لأن أسطورة الشخصية الموحدة تعتمد على القدرة على تعرف موضوعات العالم بوصفها "أخرى"، ولكن لابد للطفل أن يتعلم أيضا

<sup>(</sup>۱۳) الخيالي / الرمزى. مصطلحان يستخدمهما حاك لاكان لوصف تطور الطفل. وهما وثيقا الصلة بنظريته الأساسية عن مرحلة المرآة. أما مصطلح "الخيالي" فيرتبط بالمرحلة السابقة على المرحلة الأوديبية، ويتصل بالوضع الذي يبدأ فيه الطفل تعرف نفسه بتعرف حسد أمه (كأنه يتعرف نفسه في مرآة الآخر). وتغدو علاقته بالعالم علاقة ثنائية قوامها الاتحاد. ولذلك، يغدو "الخيالي" بوجه عام بعدا نفتقد فيه أي مركز محدد للذات، وتتبادل فيه الذات الموضع مع الموضوعات تبادلا منغلقا على نفسه لا يكف عن الحركة. ولكن هذه البنية الثنائية التي تدنى بطرفيها إلى الاتحاد سرعان ما تنفصل في المرحلة الأوديبية وتقتحم، وتغدو بنية ثلاثية العناصر (أطرافها المثلث الأوديبي) عندما يدخل الأب قاطعا الصلة المباشرة بين الطفل والأم، فيدخل - بدخوله - القانون والمحرم الاجتماعي، ويدخل الطفل - بدوره - البعد الرمزي الذي يتعرف معه ( من خلال اسم الأب) وجود شبكة أوسع من العلاقات هو طرف فيها، ويتعرف النفام اللغوي الذي يغدو مفعولا له وليس فاعلا فيه.

<sup>(</sup>١٤) مرحلة المرآة مرحلة نفسية سابقة على المرحلة الأوديبية عند حاك لاكان، فهى المرحلة قبل اللغوية التى تتميز ببعدها "النحيالي" أو "السميوطيقي" عند كريستيفا ويمر بها الطفل ابتداء من الشهر السادس لولادت إلى الشهر الثامن عشر تقريبا، وتقوم على ما يقيمه من اتحاد حيالي مع صورته المنعكسة على المرآة وما يرتبط بهذا الاتحاد من آثار معرفية تسهم في تطور عالم الطفل (الرجل المصغر) وتؤسس تعرفه نفسه من حيث هو كائن متميز، وعلى نحو تغدو تحربة الإشباع التي تحققها هذه المرحلة موازيا مجازيا لوحدة غير منفصلة بين الداخل والخارج، بل على نحو تغدو معه علاقة الطفل بصورته في المرآة موازياً رمزياً وممثلاً لعلاقته بأمه.

تمييز نفسه عن الآخر لكى يصبح ذاتا مستقلة. وبفضل نواهى الأب، يندفع مباشرة إلى عالم "الاختلافات" "الرمزى"، (أنثى/ ذكر، أب/ ابن، حاضر/ غائب. إلىخ). والمؤكد – عند لاكان – أن القضيب Phallus (ليس العضو الجسمى بل رمزه) هو الدال المتميز الذي يساعد كل الدوال على تحقيق وحدتها مع مدلو لاتها، فالقضيب في المجال الرمزى هو الملك (وسنرى – فيما بعد – ما لدى ناقدات الحركة النسائية من كلام كثير حول هذه الفكرة).

ولكن لا الخيالي ولا الرمزى يمكنهما إدراك الواقع Real إدراكا كاملا، إذ يظل هذا الواقع في مكان ما بالخارج بعيدا عن مطالهما. وتتشكل حاجاتنا Needs يظل هذا الواقع في مكان ما بالخارج بعيدا عن مطالبا في الإشباع، غير أن صياغة الخطاب الغريزية بواسطة الخطاب الذي نعبر به عن مطلبنا في الإشباع، غير أن صياغة الخطاب لحاجاتنا لا تؤدي إلى الإشباع بل إلى الرغبة التي تستمر في سلسلة الدوال. فعندما أعبر "أنا" عن رغبتي بكلمات فإن الأنا الخاصة بي تواجه دائما عقبات من هذا اللاشعور الذي لا يكف عن الإلحاح بألاعيبه الجانبية خلال بدائل وإحالات استعارية وكنائية تراوغ الوعي، لكنه – أي اللاشعور – يتكشف في الأحلام والنكات والفن.

 (راجع ياكوبسون، الفصل الثالث). بعبارة أخرى، يرى لاكان أن العمل الكامن والملغز للحلم يتبع قوانين الدال. وفي الوقت نفسه، ينظر لاكان إلى "آليات الدفاع" defence المحام يتبع قوانين الدال. وفي الوقت نفسه، ينظر الاكان إلى اليات الدفاع mechanisms عند فرويد بوصفها مجازات (سخرية، حذفا.. إلىخ)، وينظر إلى أي نوع من أنواع التحريف بوصفه التواء في الدال وليس مجرد حافز غامض يسبق اللغة، وكل الدوال مشوهة عند لاكان. ومجمل القول إن التحليل النفسي عنده هو البلاغة العلمية للاشعور.

ولقد شجعت النزعة الفرويدية النقد الحديث على التخلى عن الإيمان بقدرة اللغة على الإشارة إلى الأشياء والتعبير عن الأفكار أو المشاعر، فكثيرا ما يكون أدب الحداشة مشابها للأحلام في تجنبه القول بوجود مركز مسيطر تحتله عملية القص، وفي تلاعبه الحر بالمعنى. ولقد كتب لاكان نفسه تحليلا مفصلا لقصة إيجار آلان بو "الرسالة المسروقة". وهي قصة مركبة من حلقتين. في الحلقة الأولى، يلحظ الوزير قلق الملكة بسبب رسالة تركتها عرضة للأنظار، على طاولة لم ينتبه إليها الملك الذي دخل حجرتها فجأة، فيستبدل الوزير بالرسالة رسالة أخرى مشابهة لها، دون أن تستطيع الملكة عمل شئ مخافة لفت انتباه الملك. وفي الحلقة الثانية، يرى دوبان (المخبر الخاص) الرسالة مباشرة على حامل أوراق في مكتب الوزير، بعد أن فشل مدير الشرطة في العثور عليها في منزل الوزير، فيعود إلى مكتب الوزير ويلهيه ليستبدل بالرسالة أخرى مشابهة لها. ويوضح لاكان أن محتويات الرسالة لم تعرف قط، وأن تطور القصة لا يتحدد بشخصية الأفراد أومحتويات الرسالة، ولكن بواسطة موضع الرسالة نفسها من حيث علاقتها بالشخصيات الثلاث في كل حلقة، ويحدد لاكان هذه العلاقات التي تندرج فيها الرسالة نبعاً لثلاثة أنواع من "النظرة"، فالنظرة الأولى (نظرة الملكة ومدير الشرطة) لاترى شيئاً، لثلاثة أنواع من "النظرة الملكة في الواقعة الأولى، والوزير في الثانية) ترى أن النظرة الأولى والثائية (نظرة الملكة في الواقعة الأولى، والوزير في الثانية) ترى أن النظرة الأولى

<sup>(</sup>۱۰) آليات الدفاع هي الوسائل التي تستخدمها الأنا لتحمى نفسها من القلق المذي ينشأ عن مصادر ثلاثة: أولها ضغط الدافع الغريزي لله "هو" لتحقيق الإشباع، وثانيها الضغط الأخلاقي الذي توقعه الأنما العليا لكبح الرغبة، وثالثها الخط الواقعي الذي يتمثل في ألم أو ما أشبه. وتمارس آليات الدفاع تأثيرها - إزاء هذه المصادر - لإزاحة القلق عن وعي الأنا.

لاترى شيئاً ولكنها تعتقد أن سرها مصون، وأما الثالثة (نظرة المخبر دوبان) فترى أن النظرتين الأوليين تتركان الرسالة "الخفية" مكشوفة. وهكذا، فإن الرسالة تقوم بدور الدال، إذ تنتج مواضع (أو مراكز) للذات بالنسبة إلى الشخصيات فى القصة. ويذهب لاكان إلى أن هذه القصة بمثابة توضيح لنظرية التحليل النفسى القائلة إن النظام الرمزى هو الذى "يحدد الذات"، وإن الذات تتلقى توجيها حاسماً من مسار الدال. وبقدر مايتناول لاكان القصة بوصفها أمثولة على التحليل النفسى، فإنه ينظر إلى التحليل النفسى بوصفه نموذجاً لعملية قص، فتكرار بنية المشهد الأول فى المشهد الثانى محكوم بتأثيرات دال خالص (الرسالة)، والشخصيات تنتقل إلى مواضعها على النحو الذى يحثها عليه اللاشعور.

وفى وسع القارئ مراجعة بحث برباره جونسون (١٦) Untying the Tex عن "حل النص " R. Young راجع الممتاز فى كتاب ر. يونج R. Young عن "حل النص " كان لهذه القصة، وكذلك قراءة ديريدا قائمة القراءة) إذا أراد وصفاً أكثر اكتمالا لقراءة لاكان لهذه القصة، وكذلك قراءة ديريدا النقدية لقراءة لاكان، حيث تقوم جونسون بتوضيح بارع لفكر مابعد البنيوية، مقدمة المزيد من استبدال المعنى فى المساق الذى لا تنضب إمكاناته من بو إلى لاكان إلى ديريدا إلى جونسون.

## جاك ديريدا: التفكيك:

استهل البحث الذي قدمه ديريدا Jacques Derrida استهل البحث الذي قدمه ديريدا والعلامة والعلامة واللعب في خطاب العلوم الإنسانية" في الندوة التي عقدت في جامعة جون هوبكنز عام ١٩٦٦ حركة نقدية جديدة في الولايات المتحدة. ولقد وضعت وجهة النظر المعروضة في

<sup>(</sup>۱٦) البحث بعنوان "الاختلاف النقدى: بارت /بلزاك" والعنوان نفسه يمضى في التقابلات التي يلمح إليها عنوان كتاب بارت S/Z ، فالعنوان الفرعى للبحث Barthes / Balzac يظهر التلاقى بين (باء) بلزاك وبارت. والتقابل بين (S) بارت و (Z) بلزاك، على نحو يقلب اللعبة، ويدخل الناقد مع القاص بوصفهما موضوعاً للتفكيك. وقد نشر بحث باربره جونسون في كتاب ممتع بعنوان "الاختلاف النقدى ، مقالات في البلاغة المعاصرة للقواءة "عام ١٩٨٠ عن مطبعة جامعة جون هو بكنز.

<sup>(</sup>۱۷) أصبحت بعض كتابات ديريدا ( الجزائري الأصل) متاحة في ترجمتها العربية (وهو عمل شديد المشقة) وأهم ما ترجم له مختارات بعنوان :

<sup>-</sup> الكتابة والاختلاف ، ترجمة كاظم جهاد وتقديم محمد علال سيناصر، توبقال، والدار البيضاء ١٩٨٨.

هذا البحث المسلمات الميتافيزيقية الأساسية للفلسفة الأوروبية منذ أفلاطون موضع الشك. فقد ذهب ديريدا إلى أن فكرة "البنية" كانت تفترض دائما "مركز أ" من نوع ما للمعنى حتى في البنيوية. هذا المركز يحكم البنية ولكنه هو نفسه ليس موضوعا للتحليل البنييوي (إذ إن إيجاد بنية للمركز يعني إيجاد مركز آخر). وذهب ديريدا إلى أن البشر برغبون في مركز لأن المركز يضمن لهم الوجود من حيث هو حضور، فنحن نفكر - على سبيل المثال - في حياتنا العقلية والمادية على أنها مرتكزة حول "أنا". وهذه الأنا هي مبدأ الوحدة الذي تقوم عليه بنية كل ما يدور في فضائها. غير أن نظريات فرويد قد قوضت مماما هذا اليقين الميتافيزيقي بالكشف عن انقسام في الذات بين الشعور واللاشعور. وقد عبر الفكر الغربي بألفاظ لاحصر لها عن فكرة المبادئ المركزية هذه، من مثل الوجود والماهية والجوهر والحقيقة، والشكل والمحتوى، والبداية والنهاية، والغاية والوعي، والإنسان والإله...إلخ. ومن المهم ملاحظة أن ديريدا لايجزم بإمكان التفكيك خارج نطاق مثل هذه المصطلحات، فهو يرى أن أية محاولة لإبطال مفهوم من المفاهيم محكوم عليها بالوقوع في شراك المصطلحات التي يعتمد عليها هذا المفهوم، فإذا حاولنيا - على سببل المثال – إبطال المفهوم المركزي للوعي بتأكيد القوة المدمرة للاوَّعي، فإننا نواجه عندئذ خطر استحداث مركز جديد؛ لأننا لانملك سوى الدخول في النسق المفهومي (شعور/ الشعور) الذي نحاول إبطاله، وكل ما نستطيع هو رفض السماح الأي من القطبين في نسق ما (جسد / روح، خير / شر، جاد / هازل) بأن يكون هو المركز وضمان الحضور.

ويطلق ديريدا على الرغبة في المركز مصطلح "تزعة مركزية اللوجوس" (١٨) في كتابه المهم "دراسة الكتابة" (١٩) Logocentrism Of Grammatology : واللوجوس

<sup>(</sup>۱۸) اللوجوس لفظ يونانى يشير إلى الكلمة التى تعبر عن الفكر الداخلسى نفسه. ويستخدم فسى الفلسفة اصطلاحا ـ للإشارة إلى العقل من حيث هو مبدأ الوجود، وعلى نحو ما يتجلى في القول. كما يستخدم ـ اصطلاحا ـ في البداية المسيحية للإشارة إلى كلمة الله، يسوع ، بوصف المبدأ الثاني في التثليث. وما يقصد إليه ديريدا بالكشف عن "نزعة مركزية اللوجوس" هو تدمير مبدأ الأصل الشابت الواحد، وما يقترن به من مفهوم الغائية أو العلية. وتأكيد أهمية الكتابة التي لن تغاو تابعا لأصل، ولمن يسعى بحثها إلى كشف عن بنية مركزية منغلقة على نفسها، وهو ما يؤكده الوهم البنيوى القديم، بمل الكشف عن القيم المخلافية التي تتضمنها عناصر الكتابة.

(المقابل اليوناني لـ"الكلمة") لفظ يرد في "العهد الجديد" في أشد درجاته تركيزا، حيث نقرأ: "في البدء كانت الكلمة". وحيث إن الكلمة أصل الأشياء جميعاً فإنها ضمان الحضور الكامل للعالم، فكل شئ نتيجة لهذا السبب الواحد، وعلى الرغم من أن الإنجيل مكتوب فإن كلمة الله "منطوقة" في الأساس. والكلمة المنطوقة، الصادرة عن جسد حي، تبدو أقرب إلى الفكر الخالق من الكلمة المكتوبة. ويرى ديريدا أن التفضيل للكلام على الكتابة (أو مانسميه "نزعة مركزية الصوت" Phonocentrism) هو سمة أصلية مميزة لمركزية اللوجوس (أو الكلمة).

ولكن ماالذى يمنع العلامة من أن تكون حضوراً كاملاً؟ إن ديريدا يسك كامة ولكن ماالذى يمنع العلامة من أن تكون حضوراً كاملاً؟ إن ديريدا يسك كامة على الغة الفرنسية – يكشف بها عن الطبيعة المنقسمة للعلامة، وتلك هي كلمة Differance التي لانسمع فيها الحرف (a)، فندرك الكلمة – من حيث الصوت – على أنها Difference التي تشير إلى الاختلاف. هذا الالتباس لايمكن إدراكه إلا في الكتابة، فالفعل Differer في اللغة الفرنسية – يشير إلى "الاختلاف" والإرجاء على السواء. والاختلاف مفهوم مكانى تتبثق فيه العلامة من نسق للاختلافات التي تتوزع داخل النسق. أما الإرجاء فمفهوم زمنى تفرض فيه الدوال إرجاء لانهائياً للحضور (كما في المثال السابق من المعجم). والفكر الذي يقوم على مركزية الصوت يتجاهل عنصر الإرجاء Differance ويلح على حضور الكلمة المنطوقة بذاتها.

إن نزعة مركزية الصوت تنظر إلى الكتابة على أنها شكل غير صاف من الكلام، فالكلام أقرب إلى الفكر الخالص، ونحن نعزو إلى الكلام - عندما نستمع إليه - "حضوراً" نراه مفتقدا في الكتابة. وننظر إلى كلنم الممثل العظيم أو الخطيب السياسي على أنه كلام

<sup>(</sup>۱۹) يقوم المفهوم الأساسى الذى يتضمنه المصطلح على التمييز بين اللغة من حيث هى أصوات مسموعة، منطوقة ومن حيث هى علامات أونقوش مرئية مكتوبة. بقدر مايحاول هذا المفهوم - النحاص بديريدا ـ نقض التراتب القديم الذى كان يعلى من الكلمة المنطوقة، فإن لايستبدل تراتبا بآخر، إنما يحاول أن يؤسس لكتابة تقوم على الاختلاف، ومنهج يقوم على كشف الاختلاف الدائم في الكتابة، وذلك بالمعنى الذى يجعل من دراسته للفاعلية الحرة التي تمارسها الكلمات المنقوشة على الصفحة - الكلمات التي تغلو آثارا لا تفهم إلا من حيث علاقتها الخلافية بغيرها من الآثار.

يمتلك الحضور ويجسد روح المتكلم، إذا جاز التعبير. أما الكتابة فتبدو أقل صفاء من الكلام، وتبرز نسقها الخاص في علامات مادية ذات استمرار نسبي، والكتابة قابلة للتكرار، وهذا التكرار (بواسطة الطباعة وإعادة الطباعة...إلخ) يشجع على التفسير وإعادة التفسير. ومن هنا، فإن الكلام الذي يخضع للتفسير يتخذ عادة شكل الكتابة. ولاتحتاج الكتابة إلى حضور الكاتب، في مقابل الكلام الذي يتضمن دائما حضورا مباشرا، أضف إلى ذلك أن الأصوات التي تصدر عن المتكلم تتبدد في الهواء ولاتترك أثراً (إلا إذا سجلت). ومن ثم، فإنها لاتشوه الفكر الخالق كما هو الحال في الكتابة. لقد عبر الفلاسفة كثيراً عن كرههم للكتابة، وأبدوا خشيتهم من أن تدمر سلطان الحقيقة الفلسفية، النقلاسفة كثيراً عن كرههم للكتابة، وأبدوا خشيتهم من أن تدمر سلطان الحقيقة الفلسفية، التشويه عند كتابته، وذهب فرانسيس بيكون إلى أن حب الفصاحة واحد من أهم العقبات النشوية على حساب أهمية الموضوع وسلامة الحجة". ولكن لما كانت الخصائص الكتابية في وجه التقدم البها فرانسيس بيكون هي الخصائص التي طورها الخطباء ابتداء، كما توحي كلمة "الفصاحة" نفسها، فإن سمات الإسهاب في الكتابة، التي تعكر نقاء الفكر، كانت قوحي كلمة "الفصاحة" نفسها، فإن سمات الإسهاب في الكتابة، التي تعكر نقاء الفكر، كانت

هذا الازدواج بين "الكتابة" و"الكلام" مثال على مايسميه ديريدا "التراتب القهرى"، فللكلام مرتبة الحضور الكامل فى مقابل المرتبة الثانوية التى تحتلها الكتابة التى تهدد ماديتها بتعكر نقاء الكلام . ولقد دعمت الفلسفة الغربية التراتب للحفاظ على الحضور، ولكن هذا التراتب يمكن نقضه بسهولة وقلبه رأسا على عقب، كما يوضح مثال فرانسيس بيكون. إذ نبدأ هنا في إدراك أن كلا من الكلام والكتابة يشتركان في ملامح كتابية، فهما

<sup>(</sup>۲۰) أعتقد أن ديريدا يغالط في هذا المثل؛ لأن بيكون وضع الكلمات في مقابل المواجهة المباشرة للواقع، وكان في ذهنه ذلك النسبيج اللفظى الذي يكتفى به المدرسيون (كما يفعل الآن كتاب الصحوة الإسلامية في مجتمعاتنا) فيمتنعون عن رؤية الواقع المباشر ، بينما يتعلق الأمر، هنا، بالكلمات المنطوقة في مقابل المكتوبة (فؤاد زكريا).

معاً عمليتان دالتان تفتقران إلى الحضور، ويكتمل نقض هذا النراتب عندما نضيف الآن أن الكلام نوع من أنواع الكتابة. هذا النقض هو المرحلة الأولى من التفكيك، عند ديريدا.

ويستخدم ديريدا مصطلح "تكملة" Supplement ليعبر عن العلاقة غير الثابتة بين طرفى تلك الثنائيات، من أمثال الكلام/ الكتابة. وإذا كان روسو يرى أن الكتابة مجرد تكملة للكلام، ولن تضيف إليه إلا شيئاً ثانويا، فإن ديريدا يلفت الانتباه إلى أن الفعل Supplier يشير أيضاً – في اللغة الفرنسية – إلى الإكمال والاستبدال (إحلال محل)، مما يعنى أن الكتابة لاتكمل فقط بل تحل "محل" أيضاً؛ لأن الكلام مكتوب دائماً. إن كل نشاط إنساني ينطوى على "التكملة" بهذا المعنى (إضافة – استبدال)، إذا قلنا إن "الطبيعة" تسبق "الحضارة" فإننا نؤكد تراتباً قهرياً آخر بهذا القول، تراتبا يتعالى فيه الحضور الخالص على حساب ما هو مكمل فحسب. ولكن إذا أنعمنا النظر، وجدنا الطبيعة دائماً مشوبة بالحضارة، إذ لاتوجد طبيعة "أصلية" وما هي إلا أسطورة نرغب في بقائها.

ولنتأمل مثالا آخر. إن من الممكن القول إن "الفردوس المفقود" لميلتون يقوم على التمييز بين الخير والشر، فالخير هو الاكتمال الأصلي للكائن، ويرجع في أصله إلى الله. أما الشر فطارئ ، أو تكملة تعكر على الوحدة الأصلية للكائن، ولكننا إذا أنعمنا النظر فإننا نبدأ في رؤية ماينقض هذه النظرية. فإذا بحثنا – مثلا – عن زمن كان الخير فيه بلا شر، وجدنا أنفسنا واقعين في هوة تسلسل بلا قرار، أكان هذا قبل السقوط؟ قبل إبليس؟ وماسبب سقوط إبليس؟ أهو الغرور؟ ومن الذي خلق الغرور؟ الإله الذي خلق لدى الملائكة والبشر حرية الوقوع في الخطيئة. وهكذا، فإننا لانصل أبدأ إلى لحظة أصلية من الخيرية الخالصة. ويمكن أن نعكس هذا التراتب ونقول إنه لاتوجد أفعال "خيرة" للبشر إلا بعد "السقوط"، فأول فعل التضحية قام به آدم كان تعبيرا عن حبه لدواء بعد سقوطهما، أي أن هذه الخيرية لاتأتي إلا عقب الشر، بل إن النهي الإلهي نفسه يفترض وجود الشر. ولقد ذهب ميلتون في الأروباجتيكا Areopagitica إلى معارضة إباحة الكتب، لأنه كان يعتقد أننا لايمكن أن نغدو فضلاء إلا إذا أتيحت لنا فرصة مقاومة الشر، ذلك لأن "مايطهرنا هو الابتلاء، والابتلاء إنما يكون بما هو مضاد"، ومعني هذا أن الخير يأتي بعد الشر. ومكن المشكل. ولكن يظل المؤكد أن هناك خططا عدة ، نقدية و لاهوتية، يمكن أن تحل هذا المشكل. ولكن يظل

هناك مجال للتفكيك، أى لهذا النوع من القراءة الذى يبدأ بملاحظة التراتب، ثم يمضى إلى نقضه، وأخيراً يقام وضع تراتب جديد، عن طريق إزاحة الطرف الثانى فى المتراتب من المكانة العليا بدورها. ولقد كان بليك يعتقد أن ميلتون كان فى صدف إبليس (ساتان) فى ملحمته العظيمة، وذهب شيلى إلى أن إبليس يسمو على الإله أخلاقيا. ولكن كليهما كان يكتفى بأن ينقض التراتب، مستبدلا الشر بالخير. أما قراءة "التفكيك" فتمضى أبعد من ذلك، إذ توضح أن طرفى الثنائية لايمكن أن يعلو أحدهما الآخر دون "تراتب قهرى"، فالشر تكملة واستبدال فى آن. ويبدأ "التفكيك"، عندما نعين اللحظة التى ينتهك فيها النص القوانين التى بدأ أنه استنها لنفسه. وعندئذ، تتمزق النصوص، إذا جاز القول.

ويحدد ديريدا في بحثه "الإشارة، الحدث، السياق" ثلاث خصائص للكتابة: أو لإها، العلاقة المكتوبة هي إشارة يمكن تكرارها، وليس فقط في غياب الذات التي ابتعثتها في سياق بعينه، بل أيضا في غياب مخاطب محدد توجه إليه هذه الإشارة. وثانية هذه الخصائص أن العلامة المكتوبة يمكن أن تخرج عن إطار سياقها الفعلي، وتقرأ في سياق مختلف بغض النظر عما قصد إليها كاتبها، فأية سلسلة من العلاقات يمكن "استتباتها" في خطاب ينتمي إلى سياق مغاير (كما يحدث في اقتباس النصوص). وثالثة هذه الخصائص أن العلامة المكتوبة تقبل "الإبعاد" Espacement بمعنيين : فهي أو لا تتفصل عن غير ها من العلامات في سلسلة بعينها، وهي ثانيا تنفصل عن "الإشارة الحاضرة" (أي أنها لايمكن أن تشير إلا إلى شئ ليس حاضراً فيها) . هذه الخصائص تميز الكتابة عن الكالم حيث تتضمن الكتابة قدراً من عدم المسؤولية، لأنه إذا كان يمكن تكرار العلامات خارج السياق، فما السلطة التي يمكن أن تكون لها؟ ويمضى ديريدا في نقض التراتب. فيشير مثلا إلى مانقوم به عند تفسيرنا العلامات الشفاهية، حين نبحث عن أشكال (دوال) ثابتة موحدة، بغض النظر عن النبرة أو النغمة أو التحريف الذي يمكن أن ينطوي عليه التلفظ. وهنا، يبدو أن من الضروري استبعاد المادة الصوتية العرضية في سبيل استعادة شكل خالص. هذا الشكل الخالص هو الدال المتكرر الذي حسبناه من قبل مميز أ للكتابة وحدها. وهكذا ننتهي \_ مرة أخرى \_ إلى أن الكلام نوع من الكتابة.

ولقد طور ج. ل. أوستن J.L. Austin نظريته عن "أفعال الكلام "لتحل محل النظرة الوضعية المنطقية إلى اللغة، تلك النظرة التي كانت تفترض أن القضايا الوحيدة ذات المعنى هي القضايا التي تصف حالة من الأحداث الواقعة في العالم فحسب، وأن كل ماعداها ليس قضايا حقيقية وإنما أشباه قضايا. ويستخدم أوستن مصطلح "إخباري" Contative ليعبر عن النوع الأول من القضايا (الإشارية) ، في مقابل مصطلح "أدائي" Performative

(فعبارة "أقسم أن أقول الحق كل الحق ولاشئ غير الحق" تؤدى بالفعل قسما). ويقر دريدا بأن هذا التمييز ينقطع عن الفكر الذي يقوم على مركزية اللوجوس (الكلمة)، لما يؤكده هذا التعبير من أنه ليس من الضروري للكلام أن يتمثل شينا ليكون له معنى غير أن أوستن يميز، أيضاً، بين درجات من القوة اللغوية، فهناك الفعل التعبيري غير أن أوستن يميز، أيضاً، بين درجات من القوة اللغوية، فهناك الفعل التعبيري لمصداره عبارة التلفظ اللغوي العادي (كأن تنطق جملة إنجليزية مثلا). وهناك القوة البلاغية Illocutionary لفعل الكلام الذي يتضمن أداء فعل (كالوعد والقسم والجدل والتأكيد ...إلخ)، وهناك القوة التأثيرية Perlocutionary إذا أحدث الكلام أثر أ (كالاستمالة بالمحاجة، والإقناع بالقسم ...إلخ). ويؤكد أوستن أن كل فعل من أفعال الكلام يقتضى سياقا خاصا به، فالقسم ما مشلال لايقع إلا في محكمة من أفعال الكلام يقتضى ملائم، أو في غير المحكمة من المواقف الذي جرى العرف على أداء داخل إطار قضائي ملائم، أو في غير المحكمة من المواقف الذي جرى العرف على أداء القسم فيها. ويتشكك في ذلك مشيرا إلى أن تكرار فعل الكلام أهم من إلحاقه بسياق.

ويشير أوستن إشارة عابرة إلى أن القضية اللغوية لكى تكون تعبيرا أدائيا لابد من أن تقال على نحو "جاد" وليس على سبيل الفكاهة أو الاستخدام في مسرحية أوقصيدة، فالقسم الذي نشهده في محاكم أفلام هوليوود - على سبيل المثال - قسم "طفيلي" بالقياس إلى قسم الحياة الفعلية. ويرد جون سرل John Searle على تشكك ديريدا في بحثه عن "تكرار الاختلافات" مدافعاً عن وجهة نظر أوستن فيذهب إلى أن الخطاب "الجاد" سابق منطقياً على اقتباساته الخيالية "الطفيلية". ويسبر ديريدا غور هذه الفكرة موضحا توضيحا حاذقاً أن فعل الكلام الأدائي "الجاد" لايمكن أن يحدث إلا إذا كان تعاقبا للعلامات قابلا للتكرار (أي ماأسماه بارت المكتوب دائماً من قبل ) فالقسم الفعلى في المحكمة ماهو إلا

حالة خاصة لللعبة التى يلعبها الناس فى الأفلام والكتب، والسمة المشتركة بين الأدائى الخالص وصيغة الطفيلية غير الخالصة، عند أوستن، هى أنهما يتضمنان خاصيتى التكرار والاقتباس (الاستشهاد) اللتين هما خاصيتان مميزتان للمكتوب.

ولقد أصبح ديريدا شخصية أكاديمية شهيرة منذ ألقى بحثه "البنية والعلامة" في الولايات المتحدة عام ١٩٦٦، وأخذ الكثير من أقسام العلوم الإنسانية في الجامعات الأمريكية بنظرية التفكيك. وحصل ديريدا على وظيفة أستاذ في جامعة ييل.

وتتمثل قوة حركة التفكيك في أن عددا من التيارات الثقافية الأساسية الأخرى، التي كانت قد أصبحت مستقرة، قد وجدت نفسها مضطرة إلى إعادة تقييم جذرى لنفسها. مثال ذلك أن هناك عملية تقريب لافتة للنظر بين فلسفة التفكيك والماركسية الحديثة، قام بها ميشيل رايان، Michael Ryan في كتابه "الماركسية والتفكيك" (١٩٨٢)، وأوضح فيها كيف أن كلا المذهبين قد شجع "التعددية" بدلا من "الوحدة التسلطية"، والنقد بدلا من الطاعة، "والاختلاف" بدلا من "الاتحاد"، والنزوع العام إلى اتخاذ موقف متشكك إزاء الأنساق الكلية أو المطلقة.

## نزعة التفكيك في أمريكا:

انجذب النقاد الأمريكيون إلى عدد من المؤثرات الأجنبية في محاولتهم التخلص من النزعة الشكلية المتأصلة للنقاد الجدد، فازدهر لفترة من الزمن كل من "نقد الأسطورة" Myth Criticism العلمي عند نورثروب فراى والماركسية الهيجلية عند لوكاش، وفينومينولوجيا بوليه Poulet والبنيوية الفرنسية بصرامتها. ولكن ما يثير الدهشة هو أن دريدا قد هيمن على أفكار العديد من أقوى النقاد في أمريكا. ذلك لأن عددا من هؤلاء النقاد متخصص في الرومانسية، ولقد كان الرومانسيون منغمسين كل الانغماس في تجارب الإشراق اللازمني، أى "التجليات" التي تقع في لحظات متميزة من حياتهم، محاولين استعادة هذه الألفاظ (البؤر) الزمنية في شعرهم، وإشباع كلماتهم بحضورها المطلق، غير أنهم ينعون، في الوقت ذاته، ضياع هذا "الحضور": "ثمة مجد قد نأى على الأرض". وليس من المستغرب إذن أن يجد بول دي مان Paul de man وأقر انه في

الشعر الرومانسى دعوة مفتوحة إلى التفكيك، بل إن دى مان يذهب إلى أن الرومانسيين يفككون كتاباتهم حين يبينون أن الحضور الذى يرغبون فيه غائب دوما سواء في الماضى أو المستقبل.

والواقع أن كتابى بول دى مان "العمى والبصيرة" (١٩٧١) و "أمثولات القراءة" (١٩٧٩) كتابان يتميزان تصيرا واضحا بدقتهما في التفكيك، وهما يدينان دينا واضحا لدريدا، ولكن دى مان يطور فيهما مصطلحه الخاص. ويدور أول هذين الكتابين حول مفارقة مؤداها أن النقاد لايصلون إلى البصيرة النقدية إلا خلال نوع من العمى النقدى، فهم يتبنون منهجا أو نظرية تتضارب تماما مع الاستبصارات التي تـودي إليها. إن جميع هؤلاء النقاد (لوكاش Lukacs) بلانشو Blanchot بوليه Poulet بيدون مدفوعين، بصورة غريبة، إلى أن يقولوا شيئا يختلف عما قصدوا إلى قوله. وهم لايتوصلون إلى تحقيق استبصاراتهم إلا لأنهم "في قبضة هذا العمى الغريب". وعلى سبيل المثال، فإن النقاد الجدد في أمريكا أقاموا ممارساتهم النقدية على أساس من فكرة كولردج وحدة شكلية تماثل وحدة الشكل الطبيعي. ولكن بدل أن يكشف هؤلاء النقاد في الشعر وحدة العالم الطبيعي وتلاحمه، فإنهم اكتشفوا معاني متعددة الأوجه. و"في نهاية المطاف تحول هذا النقد الذي يبحث عن نقد للالنباس والتعدد في المعنى". وهكذا تبدو اللغة تحول هذا النقد الذي يبحث عن نقد للالنباس والتعدد في المعنى". وهكذا تبدو اللغة

ويؤمن دى مان أن هذه البصيرة المقترنة بالعمى ييسرها انزلاق لاشعورى من نوع من أنواع الوحدة إلى الآخر، فالوحدة التى غالبا ما يكشفها النقاد الجدد ليست قائمة في النص وإنما في فعل التفسير، وتؤدى رغبتهم في الفهم الشامل إلى ظهور "الدوائر

<sup>(</sup>۲۱) مفهوم يرجع إلى كولردج (۱۷۷۲-۱۸۳۶) الذى فسر العملية الإبداعية تفسيسرا يجعسل العمل الأدبى المنهوم يرجع إلى كولردج (۱۷۷۲-۱۸۳۶) الذى فسر العملية الإبداعي للأديب، وتنمو البنرة على غير وعى منه بتشبعها بعناصر مختلفة خارجه. وقد استند النقاد الجدد، في الولايات المتحدة، إلى هذا المفهوم، وذلك في تأكيدهم أن مهمة النقد الأولى هي الاهتمام بوحدة العمل الأدبى، فأجزاؤه وعناصره لايمكن بحثها منفردة، لارتباطها العلائقي الوثيق في داخل ما يسمى بالشكل العضوى.

الهرمنيوطيقية" Hermeneutic circle للتفسير، فكل عنصر من عناصر النص يفهم من خلال الكل، والكل يفهم بوصفه وحدة شاملة تتكون من جميع العناصر. هذه الحركة التفسيرية جزء من عملية معقدة تنتج "الشكل" الأدبى. ولكن الخلط بين" دائرة التفسير" هذه ووحدة النص يساعد هؤلاء النقاد على الاحتفاظ بنوع من العمى يؤدى إلى استبصار بالمعنى المنقسم والمتعدد للشعر (أى بأن العناصر لا تشكل وحدة) كأنه لابد للنقد من أن يكون جاهلا بالبصيرة التي ينتجها.

ويطرح دى مان تساؤلات حول التمييز بين "الفلسفة" و"الأدب" وبين "المعنى الحقيقي" (٢٢) و"المجازى"، وهى تساؤلات توازى الشكوك التى أثارها ديريدا حول التمييز بين الكلام والكتابة. فالفلسفة لا يمكن أن تكون فلسفة إلا إذا تجاهلت أو أنكرت خاصيتها النصية، وهى تؤمن أنها تقف بمنأى عن هذا التحريف. وتنظر الفلسفة إلى الأدب على أنه خيال محض أو خطاب يحكمه "المجاز". ويضع دريدا الفلسفة "فى حالة كشط" (الفلكوة) (٢٢) عن طريق نقض النزاتب الذي يقع فيه الأدب موقعا أدنى من الفلسفة، فالفلسفة نفسها تحكمها البلاغة، وإن ظلت شكلا متميزا من أشكال "الكتابية" (مازلنا نرى "الفلسفة" تحت علامة الكشط). ولكن قراءة الفلسفة بوصفها أدبا لاتمنعنا من قراءة الأدب بوصفه فلسفة، ويرفض ديريدا تأكيد تراتب جديد يعلو فيه الأدب على الفلسفة، وإن كان بعض المنتمين إلى مدرسته يقع في هذا التفكيك المنحاز. وبالمثل، نظهر أن اللغة "الحقيقية" هي في الواقع لغة "مجازية" نسينا مجازيتها. ولكن ذلك لا يعنى استبعاد مفهوم الحقيقي وإنما يعنى تفكيكه فحسب، فهو يظل مفهوما، فاعلا، ولكن ذلك لا يعنى حالة كشط.

ويطور دى مان فى كتابه "أمثولات القراءة" نمطا "بلاغيا" من النفكيك كان قد بدأه فى كتابه "العمى والبصيرة". و"البلاغة" هى المصطلح الذى يشير إلى فن الإقناع، ولكن اهتمام دى مان منصب على نظرية "المجاز" التى تصحب البحوث البلاغية،

<sup>(</sup>٢٢) "المعنى الحقيقى " يستخدم -- في هذا السياق - بدلالته البلاغية القديمة التي تجعله مقابلا (مناقضا ) للمعنى المجازي.

<sup>(</sup>٢٣) هذا الشكل جزء من النص، لأنه هو "الكشط" crasure.

فالمجازيتيح للكاتب أن يقول شيئا آخر، كأن يستبدل علامة بأخرى (استعارة) أو ينقل معنى من علامة في سلسلة إلى أخرى (كناية).. إلخ. والمجاز يتخلل اللغة ممارسا قوة تزعزع المنطق، ومن ثم تنفى إمكان الاستخدام الحقيقي المباشر أو الإشاري للغة. وآية ذلك أني أجيب عن السؤال "شاى أم قهوة" بقولي: "ما الفارق؟". وسوالي البلاغي في الإجابة (الذي يعني: "ليس هناك فرق فيما أختار") يناقض منطق المعنى "الحقيقي" لسؤالي الإجابة (الذي يعني: اليس هناك فرق فيما أختار") يناقض منطق المعنى "الحقيقي" لسؤالي الما الفارق بين الشاي والقهوة؟". ويوضح دي مان أنه كما تتتج الاستبصارات النقدية عن العمى النقدي، فإن الفقرات التي تعبر عن تفكير نقدي مباشر أو العبارات الموضوعية (التيمية) Thematic في النصوص الأدبية تعتمد على كبت المعاني الضمنية للبلاغة المستخدمة في مثل هذه الفقرات. ويدعم دي مان نظريته بقراءة دقيقة لمجموعة من النصوص، ذاهبا إلى أن آثار اللغة والبلاغة هي التي تمنع التمثيل المباشر للواقع. وهو بتابع نيتشه في الاعتقاد بأن اللغة مجازية في المحل الأول وليست إشارية أو تعبيرية، وأنه لاتوجد لغة أصلية غير بلاغية، مما يعني أن الإشارة دائما تشوبها خاصية المجاز، ويضيف أن "النحو" هو الطرف الثالث الذي يدفع المعنى الإشاري المباشر إلى الشكل ويضيف أن "النحو" هو الطرف الثالث الذي يدفع المعنى الإشاري المباشر إلى الشكل المجازي (وهو موضوع لا ستطيع الخوض في تفاصيله في هذا المقام).

ويطبق دى مان هذه الحجج على النقد الأدبى نفسه، فالقراءة دائما "إساءة للقراءة القراءة المناصوص النقدية "Misreading بالضرورة؛ لأن المجازات Tropes تتدخل حتما بين النصوص النقدية والأدبية. والكتابة النقدية تتطابق أساسا مع المجاز الأدبى الذي نطلق عليه "الأمثولة" Allegory ، فهي مساق من العلاقات يقف على مبعدة من مساق آخر من العلامات، ساعيا إلى أن يحل محله. وهكذا يعود النقد ـ شأنه في ذلك شأن الفلسفة ـ إلى الخاصية النصية العامة للأدب. ولكن إلام تؤدي "إساءة القراءة" هذه؟ يعتقد دى مان أن بعض حالات إساءة القراءة القراءة الصائبة هي التي تحاول أن تستوعب، لا أن تمنع، إساءات القراءة الحتمية التي تنتجها كل لغة. ويكمن في قلب هذه الحجة اعتقاد مؤداه أن النصوص الأدبية تفكك بناءها بنفسها Self-deconstructing المهتم فالنص الأدبي "يؤكد سلطة نمطه البلاغي الخاص وينكرها في آن ". وليس للناقد المهتم

بالتفكيك \_ والأمر كذلك \_ من عمل سوى مسايرة العمليات الذاتية للنص، وإذا نجح الناقد في القيام بهذا التواطؤ أمكنه تحقيق إساءة قراءة صحيحة.

إن النهج النقدى الدقيق المتعمق الذى يسير عليه دى مان لا يتضمن إنكارا فعليا للوظيفة الإشارية للغة، (وإنما يكتفى بوضع الإشارة تحت الكشط). ولكن يبدو أن النصوص لا تنبثق أبدا من نصيتها، فإن هناك بعض الصواب فيما لاحظه تبرى إيجاتون Terry Eagleton على حركة التفكيك في أمريكا (خصوصا عند دى مان) من أنها حركة تواصل طريق حركة النقد الجديد New Criticism في الغائها التاريخ ولكن بوسيلة أخرى. وإذا كان النقاد الجدد يحنطون النص في "شكل" يحميه من التاريخ، فإن أنصار التفكيك يغرقون التاريخ في محيط إمبر اطورية متسعة للأدب، ناظرين إلى المجاعات والثورات، مباريات كرة القدم والكعك المسكر، على أنها "نص" آخر لايمكن تحديده بعد. صحيح أن حركة التفكيك لا يمكنها، نظريا، تأسيس تراتب النص/ التاريخ، ولكنها – على المستوى التطبيقي – لاترى سوى النص.

ويتخذ النمط البلاغي لما بعد البنيوية أشكالا متنوعة، ففي ميدان علم التاريخ يحاول هايدن وايت Hayden White القيام بتفكيك جذري لكتابات المؤرخيين المشهورين، ويذهب في كتابه" مجازات الخطاب" (١٩٧٨) إلى أن المؤرخين يؤمنون بأن ما يروونه موضوعي، ولكن رواياتهم لا يمكن أن تفر من خاصية النصية ما دامت تتضمن بنية؛ ذلك لأن خطابنا ينحو دائما إلى الانفلات من معطياتنا متوجها إلى أبنية الوعي التي نحاول أن نستوعب بها هذه المعطيات". وفي كل حالة ينشأ فيها مبحث علمي جديد، يكون لزاما عليه إثبات التطابق بين لغته الخاصة والموضوعات المنتمية إلى ميدان بحثه. ولكن ذلك لا يتم بواسطة الحجة العقلية بل "بحركة قبل مجازية، نكون أقرب إلى المنطق". وعندما يقوم المؤرخ بتنظيم مواد دراسته فإنه يطوعها باستخدام غير معلن لما أسماه كينيث بيرك Kenneth Burke "المجازات الرئيسية الأربعة" وهي الاستعارة والكناية والمجاز المرسل والسخرية، فالنفكير التاريخي لا يتحقق إلا من خلال المجازات. ويتفق وابت White مع بياجيه Piaget على أن الوعي المجازي قد يكون جانبا من النمو السيكولوجي السوي. ويمضي وابت بعد ذلك إلى اختيار كتابات المفكرين جانبا من النمو السيكولوجي السوي. ويمضي وابت بعد ذلك إلى اختيار كتابات المفكرين

البارزين (فرويد، وماركس، وأى. ب. طومسون وغييرهم) ليظهر أن "معرفتهم الموضوعية" أو "حقيقتهم التاريخية العينية" تتشكل دائما بواسطة هذه المجازات الرئيسية.

ولقد استخدم هارولد بلوم Harold Bloom المجازات في النقد الأدبي على نحو يثير الإعجاب. ومع أنه من أساتذة جامعة ييل فإن نزعته "النصية"، أقل جذرية من دى مان أو هارتمان؛ إذ يظل يعالج الأدب بوصفه مجالا خاصا في البحث. ولكنه استطاع أن يجمع، بجرأة واضحة، بين نظرية المجاز وعلم النفس الفرويدي والصوفية القبلانية. وهو يذهب إلى أن الشعراء منذ ميلتون – الذي هو أول شاعر "ذاتي" بحق – ظلوا يعانون من وعيهم بكونهم متأخرين في الزمن، ويخشون، نتيجة لظهورهم المتأخر في التاريخ، من أن يكون آباؤهم من الشعراء قد استغدوا كل إلهام متاح، فيعانون كرها أوديبيا للأب أو رغبة يائسة في إنكار الأبوة، ويؤدي كبت مشاعرهم العدوانية إلى استراتيجيات دفاعية متباينة. فلا توجد قصيدة تنهض بذاتها، بل هي تتخلق دائما في علاقة بغيرها. ولذا، كان الشاعر المتأخر في الزمن لابد له من الدخول في معركة نفسية لخلق مساحة تخيلية يتمكن معها من الكتابة اللاحقة. وتلك المعركة تتضمن إساءة لقراءة الشعراء القدامي من أجل تقسير جديد، هذا "التواطؤ الشعري" يخلق المساحة المطلوبة التي يتمكن فيها الشاعر من توصيل إلهامه الأصيل، لأنه لو لم يقم الشاعر بهذا التشويه العدواني لمعاني أسلافه لخنقت التقاليد كل إبداع.

والكتابات القبلانية (النصوص العبرانية الربانية التي نكشف المعانى الباطنية في العهد القديم) هي أمثلة لنصوص قديمة مراجعة؛ إذ يعتقد بلوم أن الصبغة التي وضعها إسحق لوريا في القرن السادس عشر للصوفية القبلانية هي نموذج مثالي للطريقة التي كان يراجع بها الشعراء اللاحقون الشعراء السابقين في شعر ما بعد النهضة. وهو يستخلص من صيغة لوريا ثلاث مراحل من المراجعة: التقييد Limitations (اتخاذ نظرة جديدة) والاستبدال (إحلال نظرة بأخرى) والتمثيل (استعادة المعنى)، وعندما يكتب شاعر فحل فإنه لا ينفك يمر بهذه المراحل الثلاث بطريقة جدلية (ديالكتيكية)، وذلك في تصارعه مصع الشعراء الفحول في الماضي. (وأنا أترك عامدا عبارات بلوم الدالية على الذكورة مكشوفة).

ويصف بلوم في كتابه "خارطة لإساءة القراءة " (١٩٧٥) الكيفية التي ينتج يها المعنى في "صور ما بعد التنوير، بواسطة اللغة التي استخدمها الشعراء الفحول في دفاع مضاد للغة شعراء الفحول السابقين واستجابة لها في آن". و"المجازات" Tropes و"الدفاعات" Defenses أشكال قابلة للتبادل في "معدلات المراجعة" Revisionary Ratios ؟ إذ يتغلب الشعراء الفحول على "قلق التأثير" Anxiety of Influence بأن يتبنوا ستة أشكال من الدفاع النفسى على نحو منفصل أو متعاقب. هذه الأشكال تبدو في شعرهم ستة أنواع من المجاز تتيح للشاعر الابن الإنجر اف عن قصائد أبيه؛ وهي السخرية Irony، والمجاز المرسل Synecdoche، والكنابية - Metony my، والإغسراق Hyperbole، والإثبات بالنفي Litotes، والاستعارة Meta Phor، والكناية بالصفة Metalepsis. ويستخدم بلوم ست كلمات قديمة لوصيف الأنواع الستة من العلاقات التي تقوم بين نصوص الآباء والأبناء (معدلات المراجعة) هي: المخالفة Clinamen، والتفصيص Tessera، والهجير Kenosis، وحسن الاتباع Daemonisalion، والمسران Askesis، والتحريم Apophrades. اما المخالفة فهي "انحراف" Swerve يقوم به الشاعر ليبرر اتجاها جديدا (اتجاها كان لابد للأستاذ من اتباعه أو عدم اتباعه) مما يعني الانتهاك المتعمد لتفسير الشاعر الأسبق. والتفصيص بالتشذير، حيث يتتاول الشاعر اللاحق مواد القصيدة السابقة كما لو كانت كسرا تحتاج إلى لمسة يدى الشاعر اللاحق، والمخالفة (معدلات المراجعة) تتخذ الشكل البلاغي السخرية (مجاز الكلام وليس مجاز الفكر)، وهي الدفاع النفسي الذي يطلق عليه مصطلح "التشكل المضاد" Reaction - Formation، فالسخرية هي أن تقول شيئا وتعني شيئا آخر مختلفا (أحيانا النقيض). ويتم التعبير عن المعدلات الأخسرى - بدورها- بوصفها مجازا ودفاعا نفسيا على السواء (التفصيص = المجاز المرسل = الانقلاب على النفس، الخ) ولكن بلوم لا يعطي ميزة للبلاغة في قراءته كما يفعل دي مان de Man ووايت و White. ولعل الأدق أن نطلق على منهجه اسم منهج "تقدى نفسى".

وهو يهتم اهتماما خاصا بقصائد "الأزمة" الرومانسية عند وردزورث وشيللى Shelley وكيتس Keats وتينسون Tennyson، حيث تمر كل قصيدة بمراحل للمراجعة، تعمل كل مرحلة منها عبر أزواج من معدلات المراجعة، فتبدو قصيدة شيلى "أنشودة إلى الريح الغربية" - على سبيل المثال - في حالة عراك مع قصيدة وردزورث "الخلود" على هذا النحو: المقطعان الأول والثاني هما انحراف / تفصيص، والمقطع الرابع ترك/ حسن اتباع، الخامس مران/ تحريم. ولكن لابد من دراسة القسم الثالث من "خارطة لإساءة القراءة" للوصول إلى إدراك كامل لمنهج بلوم في النقد.

أما جيفري هارتمان Geoffrey Hartman فكان مرتبطا بالنقد الجديد ولكنه هرع إلى حركة التفكيك بانغماس فرح، وترك في أعقابه مجموعة شديدة التناثر من النصوص المجزأة التي تم جمعها في كتب "ما وراء الشكلية" Beyond Formalism (١٩٧٠) "وقدر القراءة" The Fate of Reading و "النقيد في البريسة " Criticism in the Wilderness (۱۹۸۰). وهو یشبه دی مان فی نظرته إلی النقد بوصفه شيئا داخلا في الأدب أكثر من كونه خارجا عنه، ولكنه يجعل من هذه النظرة مبرر الما يبدو أنه قام به من إتلاف عشوائي لنصوص أخرى (أدبية وفلسفية وشعبية) لكي ينسج منها خطابه الخاص؛ إذ يكتب في أحد المواضع - على سبيل المثال - عن خشونة وغرابة أمثولات Parables المسيح التي خفف حدتها "علم التأويل القديم" الذي كان ينصو منحى الإدماج أو "التوفيق"، كما في بيت الشاعر جون دون Donne عن "عنكبوت الحب" الذي يعيد تجسيد كل شئ. وقد اختار عبارة جون دون نتيجة لما توحى به من تداعيات، فإذا كانت "إعادة التجسيد" Transubstantiation تستخدم استعاريا في قصيدة عن الحب، فإن هارتمان يستثير إيحاءاتها الدينية، فطريقته في الإدماج تلتقط الإيحاءات التجسيدية في لفـظ "إعـادة التجسيد". وبذلك يلغـي أو يتجـاهل بطريقـة جزافيـة المعنى المرتبط بالسم (في عصر دون) للعنكبوت. ومثل هذه الإشارات ناقصة الهضم تتخلل الكثير من قراءات هارتمان النقدية وتعقدها. ولكن عدم اكتمال القراءة يعكس وجهة نظره التي ترى أن القراءة النقدية لا ينبغي أن تهدف إلى إنتاج معنى متسق، بل يجب أن تكشف عن "التناقضات والالتباسات"، وذلك لكي يغدو الخطاب "الأدبي قابلا للتفسير

بجعله أقل إذعانا للقراءة". وما دام النقد الأدبى هو فى داخل الأدب فإن عليه أن يكون، كالأدب، غير قابل للقراءة.

ويتمرد هارتمان على النقد الشائع المقبول من الدارسين المتابعين لتقاليد أرنولد (نقد "اللطاقة والنور"). وهو بصورة أعم يأخذ بالاتجاه السائد في حركة ما بعد البنيويية "تحو رفض طموح العلم إلى السيطرة على ... موضوعه (النص، النفس) بواسطة صيغ تكنوقر اطية تنبؤية ذات طابع سلطوى"، ولكنه يتشكك بالمثل في التحليق التأملي التجريدي للناقد الفيلسوفي الذي يحلق عاليا ليلامس نصوصه الفعلية.. ومن هنا كان نقده الخاص ذو الطابع المعتدل في تأمليته والمفرط في نصيته محاولة توفيقية. وهو يعجب بالنظرة الراديكالية لديريدا بقدر خوفه منها. ويتحمس للإبداعية التي اهتدي إليها النقد حديثا، ولكنه يقف مترددا قرب الهاوية المنفغرة التي تهدد هذا النقد بالإغراق في الفوضي. ولقد وصفه فنسنت ليتش Vincent Leitch بأنه أشبه بمن يسترق النظر إلى الحدود، فيراقب العابرين أو يتخيلهم ويحذر من الخطر. ومع ذلك فلا مفر من القول إن إغراء المتعة النصية يخفف من شكوك هارتمان الفلسفية. تأمل – مثلاً هذا الاقتباس من مناقشته لبحث ديريدا بعنوان Glas حيث يورد فقرات من كتاب جينيه "يوميات اللص":

"إن Glas إذن هو "يوميات اللص" التي كتبها ديريدا نفسه، فهو كتاب عن لاهوت السرقة الوجودي للكتابة. فالكتابة دائما سرقة للوجوس أو تلفيقه. وتعيد السرقة توزيع اللوجوس بواسطة مبدأ جديد من العدل... كما تتوزع البذور المتطايرة للأزهار. والملكية، حتى في شكل اسم العلم، ليست مشروعة. والكتابة هي فعل اجتياز حدود النص، أو جعله غير متعين أو إلقاء الظلال على ما هو واضح كالظهيرة"(٢٤).

كان ج. هيللز ميللر J.Hillis Miller من النقاد المتأثرين تأثيرا عميقا في الستينيات بالنقد الفينومينولوجي لمدرسة جنيف (انظر الفصل الخامس). وقد تركز عمله

<sup>-</sup>midi, mi في الاقتباس الأصلى تلاعب بكلمات فرنسية متشابهة الصوت محتلفة المعنى، مثل dit,nom-Proprenon Propre

منذ عام ١٩٧٠ حول تفكيك القص (خصوصا في كتابه عن "القص والتكرار: سبع روايات إنجليزية" عام ١٩٨٢)، وقد بدأت هذه المرحلة ببحث ممتاز قدمه عن ديكنز عام ١٩٧٠، يتبني فيه نظرية ياكوبسون عن الاستعارة والكناية (انظر الفصيل الشالث). وهو يبدأ بإظهار كيف أن واقعية "اسكتشات بقلم بوز" (٢٥) Boz ليست نتيجة للمحاكاة بــــن المجاز، فبوز ينظر إلى شارع مونماوت ويرى "أشياء، مصنوعات إنسانية، شوارع، مباني، عربات، ملابس قديمة في المحلات". هذه الأشياء تشير كنائيا إلى شيئ غائب يستدل عليه بوز بها (فيستدل على الحياة التي كانت لهذه الأشياء وبها). ولكن نقد ميللر لا ينتهي بهذا التحليل البنيوي نسبيا لواقعية ديكنز، فهو يظهر الكيفيـة التي تنبعث بها ثياب الموتى الكنائية حية في عقل بوز عندما يتخيل لابسيها الغائبين: "الصداري تتدافع في لهفة لأن ترتدى". هذا التبادل الكنائي بين الشخص وما يحيط به (منزل، ممتلكات... إلىخ) هو "أساس الاستبدالات الاستعارية المتكررة في قص ديكنز". الكناية تؤكد ارتباطا بين الملابس واللابس والاستعارة توحى بمشابهة بين الاثنين وتتصل الملابس واللابسون بواسطة السياق أولا، ولكن عندما يبهت السياق - ثانيا - فإن الملابس تستبدل باللابسين . ويلحظ ميلل نزعة قصية واعية بذاتها على نحو أوضح في ولع ديكنز بالاستعارة المسرحية، حيث يصف سلوك الأفراد غالبا بوصف محاكاة لأساليب مسرحية أو أعمال فنية، فتؤدى شخصية من الشخصيات "قطعة تثير الإعجاب لبانتوميم جاد"، أو "تتكلم في همس مسرحي"، وتبدو بعد ذلك "كأنها شبح الملكة أن في مشهد الخيمة من مسرحية ريتشارد"، أي أن هناك تأجيلا لا نهائيا للحضور، فكل شخص يقلد أو يكرر سلوك شخص آخر حقيقي أو خيالي، وتشجع العملية الكنائية على القراءة الحرفية، (هذه لندن) في الوقت الذي تكشف عن مجازيتها الخاصة، وبذلك نكتشف أن الكناية قصصية بنفس درجة الاستعارة. والواقع أن ميللر يفكك التضاد الأصلى الذي أقامه ياكوبسون بين الكناية "الواقعية" والاستعارة "الشعرية"، ويرى أن التفسير الصحيح" لكليهما هو التفسير الذي ينظر إلى "المجاز بوصفه مجازيا. فكلاهما يدعو إلى انحراف في التفسير يضفي أهمية جوهرية على ما هو في الواقع مجرد أخيلة لغوية فحسب". ومهما كانت درجة استعارية ·

<sup>(</sup>٢٠) بوز Boz هو الاسم القلمي لديكنز في بداية حياته الأدبية..

الشعر فإنه عرضة للقراءة الحرفية، وفي الوقت نفسه فإن الكتابة الواقعية - مهما كانت كنائيتها - تقبل "القراءة المجازية الصحيحة التي ترى هذه الكتابة خيالا أكثر منها محاكاة". ولكن يمكن القول إن ميللر - هنا - يقع في خطأ النقض الناقص المتراتب الميتافيزيقي بين (الحقيقي/ المجازي)؛ إذ عندما يتحدث عن "تفسير صحيح"، وعنن "انصراف في التفسير" تنطبق عليه اعتراضات جيرالد جراف Gerald Graff على النفكيك، كما طرحها (في كتابه الأدب ضد نفسه " ١٩٧٩) حين ذهب إلى أن ميللر "يقضي على مجرد إمكان اللغة في الإشارة إلى العالم". ومن ثم فهو يفترض أن كل نص (وليس نصوص ديكنز فحسب) يضع مسلماته موضع الشك.

يحتوى كتاب باربرا جونسون Barbara Johnson على قراءات دقيقة نيرة للأدب من وجهة النظر التفكيكية، حيث توضح أن النصوص الأدبية والنقدية على السواء تنتج "شبكة من الاختلافات التي تغوى القارئ بوعد الفهم". وآية ذلك أن رولان بارت في S/Z يحدد "الاختلاف" الذكرى/ الأنثوى في قصة بلزاك "ساراسين" (انظر ما سبق) ويميط اللثام عنه، ويبدو أن بسارت – بتقطيعه الرواية القصيرة إلى وحدات للقراءة – يقاوم أية قراءة كلية لمعنى النص من منظور النزعة الجنسية. وتكشف جونسون عن أن قراءة بارت تعطى اهمية كبيرة، برغم ذلك، "للخصاء". كما أن تمييزه بين نص "القراءة" ونص "الكتابة" يناظر تمييز بلزاك بين المرأة المثلى (زامبنيلا كما يراها ساراسين) والخصى (زامبنيلا في الواقع)، وهو ما يعنى أن زامبنيلا تشبه الوحدة الكاملة للنص المقروء كما تشبه تفتت النص الكتابي المجزأ وتذبذبه.

ومن الواضح أن منهج بارت في القراءة ينحاز إلى "الخصاء" (التمزيق)، فصورة ساراسين عن زامبنيلا صورة ذات أساس نرجسي: إذ إن كمالها (المرأة الكاملة) هو النظير المساوق للصورة الذكرية الذاتية لساراسين، أي أن ساراسين يحب "صورة فقدان ما يظن أنه يملكه". والمفارقة اللافتة أن الخصى خارج الاختلاف بين الجنسين وممثل لحرفية التماثل الوهمي بينهما في آن"، ولذلك فإن زامبنيلا تدمر ذكورة ساراسين الباعثة للثقة في نفسه بإظهار أنها مبنية على الخصاء والملاحظة الأساسية لجونسون على قراءة

بارت لقصة بلزاك هذه أن قراءته للقصة تفصيح عن حقيقة الخصياء، في الوقت الذي لاتنطق فيه قصة بلزاك هذه الحقيقة. وتلك قراءة يختزل بها بارت "الاختلاف" ويحيله إلى "وحدة". ولا توجه جونسون هذه الملاحظة على سبيل النقد لبارت، بل تقدمها نموذجا لحتمية عمى البصيرة النقدية (إذا استخدمنا مصطلح دى مان).

## الخطاب والقوة: ميشيل فوكو وإدوارد سعيد:

هناك اتجاه مغاير في فكر ما بعد البنيوية يؤمن أنصاره بأن العالم شئ أكبر من أن يكون مجرة من النصوص، وبأن بعض النظريات النصية يتجاهل الترابط الوثيق بين الخطاب والقوة، فهذه النظريات تختزل القوى السياسية الاقتصادية والسيطرة الاجتماعية الإيديولوجية في جوانب مرتبطة بالدلالة، فحين يقوم شخص مثل هتلر أو ستالتين بإملاء أوامره على أمة بأكملها مستغلا قوة الخطاب. فمن العبث معالجة النتائج كما لو كانت مجرد شئ يقع ببساطة داخل خطاب، إذ الواضح أن هناك قوة حقيقية تتم ممارستها بواسطة الخطاب، وأن هذه القوة لها آثار فعلية.

ويرجع هذا الاتجاه في أصله الفكرى إلى الفيلسوف الألماني نيتشه ويرجع هذا الاتجاه في أصله الفكرى إلى الفيلسوف الألماني نيتشه عم أهدافهم: " إن الذي قال إن البشر يقررون ما يريدون لأنفسهم أو لا ثم يكيفون الحقائق مع أهدافهم: " إلا إلى المهات في نهاية المطاف للايجد في الأشياء إلا ما جلبه هو إليها"، وكل معرفة تعبير عن "إرادة القوة". ويعنى ذلك أننا لا يمكن أن نتحدث عن حقائق مطلقة أو معرفة موضوعية. ولا يعترف الناس بصدق أية نظرية فلسفية أو عملية إلا إذا طابقت مواصفات الصدق والحقيقة، كما تحددها السلطات الفكرية أو السياسية السائدة في مرحلة من المراحل، أو كما يحددها أعضاء الصفوة الحاكمة أو منظرو المعرفة الموجودة في ذلك المجتمع.

ولا يختلف ميشيل فوكو Michel Foucault عن غيره من مفكرى ما بعد البنيوية في النظر إلى الخطاب Discourse بوصفه نشاطا إنسانيا مركزيا، ولكنه لايراه "نصا عاما" كونيا، أو بحرا هائلا من الدلالة، فهو يهتم بالبعد التاريخي من التغير الخطابي؛ ذلك لأن ما يمكن قوله يتغير من حقبة إلى أخرى. إن النظرية في العلم لا يعترف بها في عصرها إذا لم تتوافق مع إجماع القوة في المؤسسات والأجهزة الرسمية للعلم، كما كان الشأن في نظريات مندل عن الوراثة، تلك التي لم تصادف سوى آذان

(٢٦) هناك مجموعة من كتب فوكو قد ترجمت إلى العربية، منها:

<sup>-</sup> نظام الخطاب، ترجمة محمد سبيلا، دار التنوير، بيروت ١٩٨٤.

<sup>-</sup> حفريسات المعرفة، ترجمة سالم يفوت، المركز الثقافي العربي ، بيروت - السادار البيضاء ١٩٨٧.

<sup>-</sup> الكلمات والأشياء، ترجمة مطاع صفدى وسالم يفوت وبدر الديسن عرودكي وحورج أبى صالح وكمال اسطفان، وشارك فى المراجعة جورج زيساتى، مركز الإنماء القومى بيروت ١٩٩٠.

وقد ترجم حوله كتابان:

<sup>-</sup> حيل دلوز: المعرفة والسلطة، مدخل لقراءة فوكو، ترجمة سالم يفوت، المركز الثقافي العربسي ، المدار البيضاء ١٩٨٧.

<sup>-</sup> أوبير دريفوس وبول رابينوف: ميشيل فوكو، مسيرة فلسفية، ترجمة جورج أبي صالح، مركز الإنماء

<sup>(</sup>۲۷) يشير مصطلح الخطاب إلى الطريقة التى تتشكل بها الحمل مكونة نظاما متنابعا تسهم به فى نسق كلى متغاير ومتحد الخواص، وعلى نحو يمكن معه أن تتألف الحمل فى خطاب بعينه لتشكل نصا مفرد. وقد تتألف النصوص نفسها فى نظام متنابع لتشكل خطابا أوسع ينطوى على أكثر من نص مفرد. وقد يوصف الخطاب بأنه مجموعة دالة من أشكال الأداء اللفظى تنتجها مجموعة من العلامات، أو يوصف بأنه مساحة من العلامات المتعينة التى تستخدم لتحقيق أغراض متعينة. وإذا كان "تحليل الخطاب" محورا مهما من محاور علم اللغة التصنيفي (أو "التوزيعي") عند ز . هاريس وتلامذته، فإن مفهوم الخطاب نفسه اكتسب أهمية متميزة، من حيث هو أداة للتحليل، مع إسهام إميل بنفنيست فى كتابه "مشكلات علم اللغة العام". ولقد كان تعميق مفهوم الخطاب بمثابة نقطة من نقاط التحول البنيوية. ومن هنا، يتخذ الخطاب معنى متميزا فى كتابات فوكو، فيغدو مجموعة من "المنطوقات" التى تنتهى إلى تشكل واحد ، يتكرر على نحو دال فى التاريخ، بل على نحو يغدو معه "الخطاب " جزءا من التاريخ، جزءاً هو بمثابة وحدة انقطاع فى التاريخ نفسه.

صماء في السنينيات من القرن التاسع عشر، وظلت معلقة في "الخواء" تنتظر القرن العشرين ليتم الاعتراف بها، مما يعني أنه ليس يكفي أن نقول الحقيقة بل علينا أن نكون "فيها".

ولقد وجد فوكو في عمله المبكر عن الجنون أن من الصعب إيجاد أمثلة لخطاب "المجنون" (إلا في الأدب عند دي صياد De Sade وأرتو Artaud). وانتهي إلى أن القواعد والإجراءات التي تحدد ماهو سوى أو عقلاني تنجح في مايخرج عنها (يخالفها) فالأفراد الذين يعملون في إطار ممارسات خطابية معينة لايمكنهم الكلام أو التفكير دون الإذعان إلى "الأرشيف" المختزن عبر المنطوق من القواعد والنواهي وإلا أصبحوا عرضة للإدانة بالجنون أو أرغموا على الصمت، ولا يؤدي هذا التسلط الخطابي دوره عن طريق الاستبعاد فحسب، بل أيضا عن طريق الخلخلة Rarefaction (فكل ممارسة تضيق من محتواها ومعناها إذ تقتصر على التفكير من خلال (المؤلف) و"المبحث العلمي"، فحسب). وأخيراً، هناك النواهي الاجتماعية وبوجه خاص قدرة النظام التعليمي على تشكيل العقول التي تحدد ما هو معقول وما ينتمي إلى مجاله العلمي. وتظهر كتب فوكو - خصوصا "الجنون والحضارة" (١٩٦١) و"ميلاد العيادة" (١٩٦٣) "نظام الأشياء"(٢٨) (١٩٦٦) و"النظام والعقاب" (١٩٧٥) و تاريخ النظرة إلى الجنس" (١٩٧٦) – أن أشكالا متباينة من "المعرفة" عن الجنس والجريمة والعلاج النفسي والمدواء قد ظهرت ثم حلت أشكال أخرى محلها. وهو يركز على التحولات الأساسية التي حدثت فما بين الحقب. ولكنه لا يقدم تعميقات بشأن التقسيم إلى حقب بل يتتبع السلاسل التاريخية المتداخلة من المجالات غير المتصلة، فالتاريخ هو هذا الامتداد المنقطع من الممارسات

<sup>(</sup>۲۸) ذلك هو عنوان الترجمة الإنجليزية التي آثرها الناشر الأمريكي (بالاتفاق مع فوكو) على العنوان الفرنسي الأصلي وهو "الكلمات والأشياء" اللذي صدر في باريس عن دار جاليمار عام ١٩٦٦، وصدرت ترجمته الإنجليزية التي وضع لها فوكو مقدمة خاصة عام ١٩٧٠ عن دار البانثيون في نيويورك. وكان السبب الأول وراء تغيير العنوان راجعا إلى تصخوف الناشر الأمريكي من اختالاط الكتاب بكتسابين آخرين على الأقل - يحملان العنوان نفسه باللغة الإنجليزية. وعدم تنبيه المؤلف على ذلك أمر يدخل في عدم الدقة.

الخطابية. وكل ممارسة هي مجموعة من القواعد والإجراءات التي تحكم الكتابة والفكر في مجال بعينه. هذه القواعد تسود عن طريق الاستبعاد والتنظيم وتشكل المجالات مجتمعة "أرشيف" الثقافة أو "لاوعيها الموجب".

رغم أن ننظيم المعرفة يرتبط غالبا بأسماء أفراد مثل (أرسطو وأفلاطون وتوما ألاكويني وجون لوك .. إلخ) فإن مجموعة القواعــد البنائيــة التــي تشـكل مختلـف محــالات المعرفة تتجاوز تماما أي وعى فردى، وينطوى تنظيم المباحث المعرفية على قواعد محددة بكل دقة لإدارة المؤسسات وتدريب الدارسين ونقل المعرفة. وإرادة المعرفة التي تظهر في هذا التنظيم هي قوة غير شخصية. ونحن لا نستطيع معرفة أرشيف عصرنا فقط؛ لأن هذا الأرشيف هو اللاشعور الذي نتحدث منه، أما أي أرشيف سابق علينا فنحن لا نستطيع فهمه إلا بسبب اختلافنا وتباعدنا التام عنه. مثال ذلك أننا حين نقرأ أدب عصـــر النهضمة الأوربية، نلاحظ في أحيان كثيرة ثراء لعبته اللغوية ووفرتها. ويكشف فوكو - في كتابه "نظام الأشياء" - أن التشابه في ذلك المحصر لعب دورا مركزيا في بنية كل معرفة، فكل شئ كان يردد صدى شئ آخر، ولم يكن هناك شئ بذاته، وذلك ما نـراه بكل وضوح في شعر جون دون الذي لا يستقر عقله على موضوع واحد، بل يعاود الرواح والغدو مابين الروحي والمادي، والإنساني والرباني، والكلي والفردي. ففي قصيائده "ابتهالات" يصف أعراض الحمى التي كادت أن تقضي عليه بمصطلحات كونية، رابطها بين الكون الصغير (الإنسان) والكون الكبير (العالم)، على نحو غدت معه رعشاته "هزات أرضية"، وإغماءاته "كسوفات للشمس"، وتنفسه المحموم "نجوم ملتهبة". إننا نستطيع أن نرى - من موقفنا الحديث - مختلف أنواع التناظر التي تشكل خطابات عصير النهضية، ولكن كتاب ذلك العصر كانوا ينظرون ويفكرون من خلالها، ومن ثم لم يكن في وسعهم رؤيتها كما نراها نحن.

ويتابع فوكو نيتشه في إنكاره إمكان امتلاك معرفة موضوعية بالتاريخ. فهو يرى أن الكتابة التاريخية ستظل دائما تقع في شراك المجاز، ولا يمكن أن تصبح علما قط، وذلك ما يؤكده جيفرى ميلمان Jeffery Mehlman في كتابه "الشورة والتكرار" (19۷۹) حيث يوضح أن ماركس في كتابه "الشامن عشر من بروميير" يصور "شورة"

لويس نابليون بوصفها "تكرارا هزليا" لشورة عمه (٢٩)، وفي رأى ميلمان أن الوصف التاريخي الذي قدمه ماركس يقر باستحالة المعرفة، وعدم وجود شئ سوى ذلك المجاز العبثي الذي هو "التكرار". أما فوكو فإنه لايتناول الاستراتيجيات التي يستخدمها المؤلفون لإضفاء معنى على التاريخ بوصفها مجرد لعبة نصية، بل يتناولها بوصفها خطابات تنتج داخل عالم فعلى من صراع القوة، فالقوة يتم الوصول إليها بواسطة الخطاب، سواء في السياسة أو الفن أو العلم، والخطاب هو "عنف نمارسه على الأشياء"، أما دعاوى الموضوعية التي تقال لحساب خطابات معينة فهي دعاوى زائفة دائما ؛ إذ ليس هناك خطابات "صادقة" بالمعنى المطلق، بل إن كل ما هنالك خطابات قوية بدرجة أو بأخرى.

وأهم أنباع فوكو المتميزين في أمريكا هو إدوارد سعيد (٢٠) المذى يجذبه وضعه الفلسطيني إلى الصيغة النيتشوية التي وضعها فوكو لما بعد البنيوية، لأنها صيغة تتيح له ربط نظرية الخطاب بالصراعات الاجتماعية والسياسية والفعلية، فهو في كتابه "الاستشراق" يبين كيف أن الصورة الغربية عن الشرق، تلك الصورة التي صاغتها أجيال من المشتغلين بالعلم، تتتج أساطير عن كسل الشرقيين وخداعهم ونزعتهم اللاعقلية. ويتبع إدوارد سعيد منطق نظريات فوكو بتحديه هذا الخطاب الغربي عن الشرق، فليس ثمة خطاب ثابت لكل الأزمنة، وإنما الخطاب سبب ونتيجة على السواء، وهو لا يستخدم القوة فحسب بل يستثير المعارضة.

وفى المقال الذى يتصدر عنوانه كتاب "العالم، والنص، والناقد" (٢١) (١٩٨٣) يستكشف إدوارد سعيد دنيوية Worldliness النص، رافضا النظرة التى ترى أن الكلام في العالم بينما النصوص متباعدة عن العالم ليس لها سوى وجود سديمي في أذهان النقاد،

<sup>(</sup>۲۹) یقصد نابلیون بونابرت.

<sup>(</sup>٢٠) قدم كمال أبو ديب ترجمة متميزة لكتاب إدوارد سعيد "الاستشراق"، مع مقدمة لافتة، وصدر عن مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت ١٩٨١.

<sup>(</sup>۳۱) هناك عرض قيم لهذا الكتاب قدمته فريال غزول بعنوان "إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد" في مجلة فصول، القاهرة ديسمبر ١٩٨٣.

وهو يرى أن النقد في الفترة الأخيرة يغالى في "لامحدودية" النفسير؛ لأن هذا النقد يقطع الصلات بين النص والواقع، ولكن حالة أوسكار وايلد توحي لإدوارد سعيد بأن كل محاولة تفصل النص عن الواقع محكوم عليها بالفشل، فلقد حاول وايلد خلق عالم مشائي للأسلوب، يلخص فيه الوجود كله في حكمة ساخرة مركزة (ابجرام)، ولكن الكتابة جرته إلى الصراع مع العالم "السوى" Normal في النهاية، فقد أدانته رسالة وقعها، وأصبحت الوثيقة الأساسية في دعوى جنائية أقامتها الدولة، مما يؤكد أن النصوص "دنيوية" إلى أبعد حد، وأن استخدامها ونتائجها وثيق الصلة بكل من "الملكية والسلطية والقيوة وفرض القوة".

ولكن ماذا عن قوة الناقد؟ يذهب إدوارد سعيد إلى أننا عندما نكتب مقالا نقديا يمكن أن ندخل في علاقة أو أكثر من بين علاقات متعددة مع النص والمتلقى. فالمقال يمكن أن يقف بين النص الأدبى والقارئ، أو يتخذ جانباً واحدا منهما، ويطرح إدوارد سعيد سؤالاً مهماً بشأن السباق التاريخي الحقيقي للمقال: "ما منزلة كلام المقال إزاء الواقع وفيه وبعيدا عنه، ذلك الواقع الذي هو حلبة النشاط والحضور التاريخي اللانصىي الذي يحدث على نحو مترامن مع المقال نفسه ؟" وعبارة السؤال ملتوية بلا داع (المراد منها ببساطة: " ما علاقة المقال بسياقه ؟") لأن فكر ما بعد البنيوية يستبعد "اللانصي"، وكلمات السؤال (الواقع واللانص والحضور) بمثابة تحد لما بعد البنيوية. ولا يكتفي إدوارد سعيد بذلك بل يمضي ليطرح هذا السؤال الخاص بالسياق على نظرية فوكو المعروفة ليؤكد أن الناقد لا يمكنه أن ينقل المعنى المصمت لنص من نصوص الماضي بل عليه أن يكتب دائما داخل بمكنه أن ينقل المعنى المصمت لنص من نصوص الماضي بل عليه أن يكتب دائما داخل "أرشيف" الحاضر. مثال ذلك أن إدوارد سعيد نفسه لايمكنه أن يتحدث عن أوسكار وايلد الإ بمصطلحات يقرها الخطاب السائد الآن. وهذا الخطاب - بدوره - ينتج بطريقة لا شخصية عن أرشيف الحاضر، فإدوارد سعيد لا يدع أية سلطة لما يقول، ولكنه يحاول مع ذلك إنتاج خطاب قوى.

لقد أخذ النقاد البنيويون على عاتقهم مهمة السيطرة على النص وإماطة اللشام عن أسراره، ولكن نقاد ما بعد البنيوية يؤمنون أن هذه الرغبة لاطائل من ورائها؛ لأن هناك قوى لا شعورية، أو لغوية، أو تاريخية، لايمكن السيطرة عليها، فالدال ينفلت بعيدا عن

المدلول، والمتعبة تذيب المعنبي، والسيميوطيقي يقضي على الرميزي، والإرجساء Differance وقع الشقاق بين الدال والمدلول، والقوة تخل بنظام المعرفة السيائدة. والواقع أن نقاد ما بعد البنيوية يطرحون من الأسئلة أكثر مما يقدمون من أجوبة، وهم يستغلون كل الاختلافات بين مايقوله النص وما يظن أنه يقوله، فيطلقون النص ليعمل ضد نفسه، ويرفضون إجباره على أن يعني شيئا. وهم ينكرون أن يكون "الأدب" مفارقا، ويفككون الخطابات غير الأدبية بقراءتها على أنها أدب، ومن الممكن أن يضايقنا فشلهم في الوصول إلى نتائج، غير أنهم متسقون تماما مع أنفسهم في محاولاتهم لتجنب ممركزية اللوجوس". ولكن رغبتهم في مقاومة الجزم - كما يعترفون في أحيان كثيرة - محكوم عليها بالفشل؛ لأنهم لايمكن أن يمنعونا من الاعتقاد بأنهم يعنون شيئا، إلا إذا لم يقولوا شيئا. وهذا العرض لوجهات نظرهم هو في ذاته دليل ضمني على فشلهم.

# قراءات مختارة نصوص أساسية

#### Barthes, Roland,

The Pleasure of the Text, trans . R. Miller (Hill & Wang, New York 1995).

#### Barthes, Roland,

S/Z trans R. Miller (Hill & Wang, New York; Jonathan Cape, London. 1975).

#### Barthes, Roland,

"The death of the author", in Image Music - Text, trans, S Heath (Hill &Wang, New York; Fontana, London, 1977).

#### **Bloom Harold**

The Anxiety of Influence: a Theory of Poetry (Oxford University Press, New York and London, 1973).

#### Bloom Harold,

A Map of Misreading (Oxford University Press, New York, Toronto, Melbourne, 1975).

## Deleuze, Gilles and Guattari, Felix,

Anti-Oedipus: Capitalsm and Schizo phrenia (Viking Press, New York, 1977).

## de Man, Paul,

Blindnes and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism (Oxford University Press, New York, 1971).

## de Man, Paul,

Allegries of Reading: Figural Language in Rouaaeau, Nietzsche, Rilke, and Proust (Yale University Press, New Haven, 1979).

## Derrida, Jacques,

Of Grammatology, trans G.C. Spivak (Johan Hopkins University Press Baltimore, 1976). The translator's preface is useful.

## Derrida, Jacques,

"Signature Event Context", Glyph, 1 (1977), 172-97.

#### Foucault, Michel,

Language, Counter-Memory, Practice, Selected Essays and Interviews, ed D.f. Bouchard (Blackwell, Oxford; Corhell University Press, Ithaca, 1977).

#### Harari Josue V. (ed.),

Textual Strategies: Perspectives in Post-Structuralist Criticism (Cornell University Press, Ithaca, 1979).

#### Hartman, Geoffrey H.,

Criticism in the Wilderness (Johns Hopking University Press, Baltimore, 1980).

#### Johohson, Barbara,

The Critical Difference: Essays in The Contemporary Rhetoric of Reading (Yohns Hopkins University Press, Baltimore and London, (1980)

#### Lacan, Jacques,

Ecrits: A Selection, Trans. A.Sheridan (Tavistock, London, 1977).

#### Laplanche, Jean, and Pontalis, Jean-Baptiste,

The Language of Psuedo-Analysis, Trans. D. Nicholson-Smith (Hogarth Press, London, 1973).

## Miller, J. Hillis,

The Fiction of realism", in Charles Dickens and George Cruichshank (The Andrew Clark Memorial Libary, California University Press, Los Angeles, 1971).

## Ryan, Michael,

Marxism and Deconstruction: A Critical Articulation (Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1982).

## Said, Edward W.,

Beginnings: Intention and Method (Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1975).

## Said, Edward W.,

The World the Text, and the Critic Havard University Press, Cambridge, Mass., 1983).

#### Searle, John,

Reiterating the differences", Glyph 1 (1977), 1198-208. Reply to Derida's Glyph essay (abve).

#### White, Hayden,

Tropics of Discourse (Johns Hopkins University Press, Balitmore and London, 1978). On the use of "tropes" in the writing of history.

#### Younge, Robert (ed.)

Untying the The Text: a Post- Strucuralist Reader (Routled Se& Kegan Paul, Boston, London and Henley, 1981).

#### مقدمات

#### Culler, Jonathan,

"Jacques Derrida" In Sturucturalim and Since: From Levi-Strauss to Derrida, ed J. Sturrock (Oxford University Press, Oxford, 1979), PP 150 - 80

#### Jefferson, Ann,

Structuralism and Post-Structuralism", in Modern Literary Theory: A Comparative Introduction, ed. A Jefferson and D. Robey (Batsford, London, 1982), pp. 104-11

#### Leitch, Vincent B

Deconstructive Criticism: An Advanced Introduction (Hutchinson, London, Meloburne, 1983).

## Norris, Christopher,

Psychoanalytic Criticims: Theory in Practice (Methuen, London and New York, 1984).

## قراءات إضافية

## Atkins, G. Douglas,

Reaging Deconstruction: Deconstructive Reading (University Press of Kentucky, Lexington, 1983).

#### Coward, Rosalind, and Ellis, John,

Language and Materalism Development in Oeiology and the Theory of the Subject: (Roultedge & Kegan Paul, London, 1977).

## Culler, Jonathan,

On Deconstruction: Theory and Criticism after Sturcturalism (Routledge & Kegan Paul, London, Melbourne and Henley, 1983).

#### Hartman, Geoffey H.,

Saving the Text: Lierature/Derrida/ Philosophy (Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1981).

#### Lentricchia, Frank,

After the New Criticism (Athlone Press, London, 1980) Favours Foucault and Said.

#### Mac Cabe, Colin,

The Talking Cure: Essays in Psychoalysis and Language (Macmillan, London and Basingstoke, 1981).

### Macksey, Richard, and Donato, Eugenio (eds),

Langage of Criticism and the Sciences of Man (Johns Hopkins Uinversity Baltimore and London, 1972).

## Norris, Christopher,

The Deonstructive Turn: Essys in the Rhetoric of Philosophy (Methuen, London, and New York, 1983).

## Wilden, Anthony,

The Langage of the Self (Johns Hopkins University Press, Balitmore, 1968) Good account of Lacan.

الفحل المنامس الفارئ الفارئ نظريات المتجهة إلى القارئ نظريات القارئ

## النظريات المتجهة إلى القارئ

## المنظور الذاتى:

يشهد القرن العشرون هجوما مطردا على اليقين الموضوعي للعلم في القرن التاسع عشر. فلقد شككت نسبية آينشتين فيما كان مسلما به من أن المعرفة ليست سوى تراكم صارم متصاعد من الحقائق، وأظهر الفيلسوف ت.س. كون T.S. Kuhn أن ما يظهر بوصفه حقيقة في العلم يعتمد على الإطار المرجعي لرجل العلم في النظر إلى موضوع الفهم، وأكد علم نفس الجشطالت أن العقل الإنساني لايدرك الأشياء في العالم بوصفها أجزاء ومقطعات بل بوصفها تشكلا لعناصر وموضوعات أو كليات منتظمة ذات معنى، على نحو تبدو معه العناصر الفردية مختلفة باختلاف السياق، بل يختلف تفسيرها داخل المجال الواحد من الرؤية حسب النظرة إليها من حيث هي صورة أو مهاد. وألحت هذه المداخل وغيرها على أن المدرك يتسم بالفاعلية وليس السلب في فعل الإدراك. وآية ذلك أحجية البطة ـ الأرنب الشهيرة، حيث المدرك وحده هو الذي يقوم بتوجيه تشكل الخطوط ليحدد ما إذا كانت بطة نتظر صوب اليسار أو أرنبا يتطلع صوب اليمين:



كيف تتأثر النظرية الأدبية بهذا التركيز الحديث على المدرك؟ تأمل النموذج الذى وضعه ياكوبسون للتوصيل اللغوى:

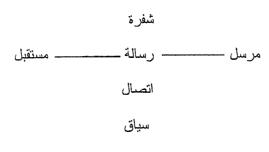

<sup>(</sup>١) هناك ترجمة عربية لكتابه الشهير بنية الثورات العلمية أعدها على نعمت ونشرت في بيروت ١٩٨٧.

لقد آمن ياكوبسون أن الخطاب الأدبى يختلف عن غيره من أنواع الخطاب بتركيزه على الرسالة، فالقصيدة تافتنا إلى (شكلها وصورها ومعناها الأدبى) قبل أن تلفتنا إلى الشعر أو القارئ أوالعالم. ولكن إذا رفضنا النظرة الشكلية لياكوبسون وتأملنا الأمر من منظور القارئ أو المتلقى، فإن توجه نموذج ياكوبسون يتغير بالكلية، وعندئذ يمكن أن نقول إن القصيدة ليس لها وجود فعلى إلا عند قراءتها، وإن معناها لا يمكن مناقشته إلا بقرائها. إننا لانختلف في التفسير إلا لأن طرائقنا في القراءة مختلفة، ولأن القارئ هو الذي يطبق الشفرة التي كتبت بها الرسالة فيحقق معناها وإلا ظل المعنى مجرد إمكان فحسب، وإذا تأملنا أبسط أمثلة التفسير وجدنا أن المستقيل غالبا ما يكون منغمسا على نحو فاعل في تشكيل معنى. خذ على سبيل المثال النسق المستخدم لتمثيل الأرقام في الطباعة الإليكترونية، حيث يتكون التشكيل الأساسي من سبعة أجزاء" (8): إن المرء يمكن له أن ينظر إلى هذا الشكل على أنه مربع غير كامل (n) تعلوه أضلاع من مربع مماثل (ال أو العكس، ولكن العين مدعوة إلى تفسير هذا الشكل من حيث هو مفردة في النسق الرقمي الذي نألفه؛ ولذلك لايجد المرء صعوبة في تعرف الشكل بوصفه الرقم (ثمانية). ويستطيع المرء أن يكوّن الأعداد بسهولة من تنوعات هذا التشكيل الأساسي للأجزاء، حتى لو كانت التكوينات ضعيفة في مقاربتها أحيانا. ولذلك فإن 2 هي الرقم اثنان و 5 هي الرقم خمسة (وليس حرف S في الأبجدية الإنجليزية). كما أن 4 هي الرقم أربعة (وليس حرف H ناقص في الأبجدية الإنجليزية). ويعتمد نجاح هذه العملية من التوصيل على أمرين: أولهما معرفة المرء بنسق الأرقام، وثانيهما قدرة المرء على إكمال الناقص أو اختيار ما له دلالة واطراح ماليس كذلك. ومعنى ذلك أن المستقيل ليس متلقيا سلبيا لمعنى مكتمل التشكيل بل هو وسيط فاعل في صنع المعنى، ولكن مهمة المستقبل مهمة بالغة اليسر في هذه الحالة؛ لأن الرسالة مقررة داخل نسق معلق تماما.

تأمل القصيدة التالية لوردزورث:

"أطبق السبات على روحي.

فلم تعد لدى مخاوف إنسانية.

إنها تبدو شيئا لا يستطيع أن يحس

بلمسة السنوات الأرضية.

لا قوة لها الآن، لا حركة.

لا تسمع أو ترى.

تدور في الدورة اليومية للأرض.

مع الصخور والأحجار والأشجار".

إذا غضضنا النظر عن الخطوات التمهيدية اللاواعية غالبا التى لابد أن يقوم بها القراء ليعرفوا أنهم يقرأون قصيدة غنائية، ويجعلوا من الصوت المتكلم في القصيدة صوتا للشاعر نفسه وليس قناعا دراميا، يمكن لنا القول إننا إزاء قضيتين Statement كل واحدة منهما في مقطع: (١) ظننت أنه لا يمكن أن تموت، (٢) إنها ميتة. ونسأل أنفسنا باعتبارنا قراء عن المعنى الذي نخرج به من العلاقة بين القضيتين. وتفسيرنا لكل عبارة يغذي الإجابة عن السؤال: كيف نتعامل مع اتجاه المتكلم إزاء أفكاره السابقة عن الأنثى (طفلة أو فتاة أو امرأة)؟ هل من الجيد أو المعقول أن لا تكون هناك "مخاوف إنسانية"، أم أن ذلك سذاجة أو بلاهة؟ هل "السبات" الذي أطبق على روحه نوم وهم أو حلم ملهم؟ هل توحى عبارة إنها تبدو بأن لهذه الأنثى كل علامات الكائن الخالد أم أن المتكلم كان مخطئا فيما يمكن؟ هل توحى المقطوعة بأنه لم يعد لديها وجود روحى في الموت وأنها أصبحت مجرد مادة هامدة (بلا حياة)؟ إن السطرين الأولين من المقطع يدعواننا إلى هذه النظرة. ولكن السطرين الآخرين يفتحان تفسيرا آخر ممكنا وهو أنها أصبحت جزءا من عالم طبيعي وتشارك في وجود أعظم – من بعض النواحي – من الروحانية الساذجة المقطوعة الأولى، فقد اندمجت "الحركة و"القوة" الفردية الخاصة بها في الحركة والقوة العظمي للطبيعة.

من منظور النقد المتجه إلى القارئ فإن الإجابات عن هذه الأسئلة لا يمكن استخراجها ببساطة من النص، إن معنى النص لا يتشكل بذاته قط، فلابد من عمل القارئ

في المادة النصية لينتج معنى. يذهب فولفجانج أيزر إلى أن النصوص الأدبية تحتوى دائما على "فراغات" لايملؤها إلا القارئ، وينشأ الفراغ" بين مقطعي قصيدة وردزورث بسبب عدم تحديد العلاقة بينهما. ويتطلب منا فعل التفسير ملء هذا الفراغ. وتتركز مشكلة النظرية على التساؤل حول ما إذا كان النص نفسه هو الذي يطلق فعل التفسير عند القارئ أم لا، أو إذا كانت الاستراتيجيات التفسيرية الخاصة بالقارئ تفرض الحلول على المشكلات التي يطرحها النص. ولقد طور علماء العلامة هذا المجال ببعض الإتقان حتى من قبل الازدهار المعاصر لنظرية استجابة القارئ. ويذهب أمبرتو إيكو Umberto Eco في كتابه "دور القارئ" (١٩٧٩ وهو مقالات ترجع إلى عام ١٩٥٩) إلى أن بعض النصوص "مفتوحة" (فينجانزويك ١٩٧٩ وهو مقالات ترجع إلى عام ١٩٥٩) إلى أن بعض القراء في إنتاج المعنى، بينما النصوص الأخرى "مغلقة" (الهزليات والقصص البوليسية) وتحدد سلفا استجابة القارئ. وهو أيضا يتأمل الكيفية التي تحدد بها الشفرات المتاحة للقارئ ماذا يعنى النص عند قراءته.

ولكن قبل أن نبحث الطرائق المتنوعة لتنظير دور القارئ في تشكيل المعنى فإن علينا أن نتعامل مع السؤال: من "القارئ"؟

### جيرالد برنس: المروى عليه:

إن جيرالد برنس Gerald Prince يطرح السؤال - لماذا نبذل جهدنا عند دراسة الروايات في التمييز بين الأنواع المتباينة للراوى (العالم بكل شئ، غير الجدير بالثقة، المؤلف الضمني، إلخ) ولا نطرح الأسئلة قط عن الأنواع المختلفة للشخص الواحد الذي يتوجه إليه الراوى بالخطاب، ويطلق برنس على هذا الشخص مصطلح "المروى عليه" Narratee. ولكن علينا أن لانخلط بين المروى عليه والقارئ. إن الراوى قد يحدد المروى عليه بمصطلحات الجنس (سيدتي العزيزة) أو الطبقة (سيد) أو الموقف (القارئ في كرسيه) أو العرق (أبيض) أوالسن (ناضج). ومن الواضح أن القراء الفعليين قد يتطابقون أو لا يتطابقون مع الشخص الذي يخاطبه الراوى، فقد يكون القارئ الفعلي عامل تعدين شاباً أسود يقرأ في فراشه. أضف إلى ذلك أن المروى عليه يمكن أن يتميز

عن "القارئ الضمنى" (نوع القارئ الذى فى ذهن المؤلف عندما يطور القص) و "القارئ المثالى" (القارئ البصير تماما الذى يفهم كل حركة من حركات الكاتب).

ولكن كيف نتعلم تحديد المروى عليه؟ عندما يكتب ترولوب Trollope قائلا: "كان أرشيدوقنا دنيويا – ومن منا ليس كذلك؟" فإننا نفهم أن المروى عليهم فسي هذه الحالـة هم الناس الذين يدركون - مثل الراوى - عدم عصمة كل الكائنات الإنسانية، بما في ذلك أتقى الأتقياء. وهناك إشارات عدة، مباشرة وغير مباشرة، تسمهم فيي معرفتها بالمروى عليه. إن فرضياته يمكن مهاجمتها أو دعمها أو التشكيك فيها أو الدفاع عنها بواسطة الراوى الذي يدل دلالة ضمنية - من ثم - على شخصية المروى عليه، وعندما يعتذر الراوى عن بعض القصور في الخطاب ("لا أستطيع التعبير عن هذه التجربة في كلمات") فإن ذلك يخبرنا - على نحو غير مباشر - بشئ عن مشاعر المروى عليه وقيمه. وعندما تبدو الرواية كأنها لا تشير إشارة مباشرة إلى المروى عليه، فإننا نلتقط إشارات بالغة الصغر حتى من أصغر المجازات الأدبية؛ إذ غالبا ما يدل المشبه به – على سبيل المثال - على نوع من العالم المألوف للمروى عليه (كانت الأغنية حقيقية كجلجلة التايفزيون). وأحيانا بكون المروى عليه شخصية مهمة؛ ففي "ألف ليلة وليلة" - على سبيل المثال -يعتمد بقاء الراوى نفسه، شهرزاد، على الانتباه المستمر للمروى عليه، الخليفة الذي يقتلها إذا فقد اهتمامه بقصصها. وما يترتب على نظرية برنس المتقنة هو تركيز الانتباه على بعد من أبعاد القص ظل مبهما غير محدد لايفهمه القراء إلا على سبيل الحدس. إنها نظرية تسهم في النقد الذي يتركز على القارئ بلفتها الانتباه إلني الطرائق التي تتتج بها القصص ما يخصها من "قراء" أو "مستمعين" قد لا يتطابقون مع القراء الفعليين. والعديد من النقاد الذين نعرض لهم في الصفحات التالية يتجاهل هذا التمييز بين القارئ والمروى عليه.

## الفينومينولوجيا

الاتجاه الفلسفى الحديث الذى يركز على الدور المركزى للقارئ فى تحديد المعنى هو الفينومينولوجيا (أو فلسفة الظواهر)؛ إذ يذهب هوسرل إلى أن الموضوع الحق للبحث الفلسفى هو محتويات وعينا وليس موضوعات العالم، فالوعى دائما وعى بشئ، وهذا

الشيئ الذي يبدو لوعينا هو الواقع حقا بالنسبة إلينا. أضف إلى ذلك أننا نكتشف في الأشياء التبي تظهر في وعينا (والفينومينولوجيا مشتقة من الكلمة اليونانية التي تعنى ظهور الأشياء) خصائصها العامة أو الجوهرية، إذ تزعم الفينومينولوجيا أنها تكشف لناعن الطبيعة الكامنة (الشاملة) لكل من الوعى الإنساني و"الظواهر" . كأن ذلك محاولة لإحياء الفكرة (التي خفتت منذ عهد الرومانسيين) التي ترى أن العقل الإنساني الفردي مركز كل معنى ومصدره. ولكن هذا المدخل \_ في النظرية الأدبية - لم يشجع الاهتمام الذاتي الخالص بالبنية العقلية للنقاد، بل شجع نمطا من النقد يحاول الدخول إلى عالم أعمال الكاتب، والوصول إلى فهم الطبيعة الكامنة أو جوهر الكتابات على نحو ما تظهر لوعى الناقد، فتأثرت الكتابات الأولى للناقد الأمريكي هيلز ميللر J.Hillis Miller الغينومينولوجية لمن أطلق عليهم اسم نقاد جنيف (٢) الذين ضموا جورج بوليه George Poulet و جان ستار و بنسكي Jean Starobinski، مثال ذلك ما كشفت عنه در اسة ميللر لروايات توماس هاردي من أبنية عقلية منتشرة في الروايات، أبنية تدور تحديدا حول "المسافة" و "الرغبة"، وقد أصبح فعل التفسير ممكناً \_ في هذا المدخل \_ بتبرير مؤداه أن المصوص تتيح للقارئ الدخول إلى وعى المؤلف، هذا الوعبى الذي يصف بوليه بقوله: "إنه مفتوح لي، يرحب بي، يتركني أنظر عميقا داخله ... يسمح لي ... أن أفكر فيما يفكر، وأن أشعر بما يشعر". وذلك نوع من التفكير يعده ديريدا (انظر الفصل الرابع) داخلا فيما أسماه "مركزية اللوجوس"، لما يقوم عليه هذا التفكير من افتراض أن المعنى يرتكز على "ذات متعالية" (المؤلف) ويمكن ارتكازه على ذات أخرى مشابهة (القارئ).

<sup>(</sup>۲) نقاد جنيف أو "نقاد الوعى " أو المدخل الوجودى - الأنطولوجى إلى الأدبى، كلها تسميات متعددة أطلقت على النقد الذى كتبه ميشيل ريمون والبير بيجوين بوليه فى المرحلة الأولى، وجان بيير رشار وجان ستاروبنسكى وج. هيلز ميللر فى المرحلة الثانية، وهى مدرسة ترفض النزعة الشكلية بحثا عن قراءة للتحربة الداخلية التى ينطوى عليها النص، والتى لا تنكشف إلا من جلال الاتحاد الوجدائى بين النقاد واللاشعور النصى، وذلك كله بحثا عن ما يسمى تجربة المؤلف التى يوصلها النص، أو الوعى الفاعل للكاتب لحظة الخلق.

ولقد كان للنظرية النقدية التى تركز على القارئ إرهاصات فيما قام به مارتن هيدجر Martin Heidegger من رفض النظرة "الموضوعية"، عند أستاذه هوسرل Husserl فقد ذهب هيدجر إلى أن ما يتميز به الوجود الإنسائي هو وجوده المتعين (٦)، Dasein فوعينا يسقط Project أشياء العالم في الوقت الذي يخضع فيه إلى العالم بحكم الوجود فيه، ونحن نجد أنفسنا "مطروحين" في العالم، في زمان ومكان لم نخترهما، ولكن هذا العالم – في الوقت نفسه – هو عالمنا بقدر ما يسقطه وعينا. وما دام الأمر كذلك فإننا لا نستطيع قط أن نتبني اتجاها تأمليا محايدا، اتجاها ينظر إلى العالم من على كما لو كان ينظر من قمة جبل، فلابد أن نمتزج بموضوع وعينا نفسه، ولابد لتفكيرنا أن يكون دائما في موقف، فهو تفكير تاريخي دائما، ذلك على الرغم من أن صفة التاريخ لا تشير إلى التاريخ الخارجي الاجتماعي بل إلى التاريخ الداخلي الشخصي. ولقد قام هانز جورج جادامر Hans George Gadamer بتطبيق مدخل هيدجر الموقفي على النظرية الأدبية، وذلك في كتابه "الحقيقة والمنهج" (١٩٧٥)، حيث ذهب إلى أن العمل الأدبي لا يخرج إلى العالم بوصفه حزمة منجزة مكتملة التصنيف امعني، فالمعني يعتمد على الموقف التاريخي لمن يقوم بتفسير هذا العمل، ولقد أثرت أفكار جادامر على نظرية الاستقبال (على نحو ما لمن يقوم بتفسير هذا العمل، ولقد أثرت أفكار جادامر على نظرية الاستقبال (على نحو ما سنري عند ياوس بعد قليل).

## فولفانج أيزر: القارئ المضمر:

ويرى أيزر Wolfgang Iser أن مهمة النقاد ليست شرح النص من حيث هو موضوع بل شرح الآثار التي يخلقها النص في القارئ، فالنصوص بطبيعتها تتيح سلسلة من القراءات الممكنة. ويمكن تقسيم مصطلح "قارئ": إلى "قارئ مضمر" و "قارئ فعلى"، والأول هو القارئ الذي يخلقه النص لنفسه، ويعادل "شبكة من أبنية استجابة"، تغرينا على القراءة بطرائق معينة. أما "القارئ الفعلى" فهو الذي يستقبل صورا ذهنية بعينها أثناء

<sup>(</sup>٣) الوجود المتعين أى الوجود هنا أو هناك. مصطلح ألماني استخدمه هيجل وهيدجر وكثيرون غيرهما، وهو يتألف من مقطعين :Sein بمعنى الوجود و Da بمعنى هنا أوهناك، وهو يدل على الوجود الجزئى المحدد كوجود الإنسان الفرد.

عملية القراءة. ولكن هذه الصور لابد أن تتلون حتما بلون "مخزون التجربة الموجود" عند هذا القارئ، فإذا كان القارئ ملحدا فإن تأثره بقصيدة وردزورث لابد أن يختلف عن تأثره إذا كان مسيحيا، بالمعنى الذي تختلف معه تجربة القراءة باختلاف التجارب الماضية.

إن الكلمات التى نقرؤها لا تمثل الموضوعات الفعلية بل الكلام الإنسانى فى رواء أدبى. هذه اللغة الأدبية تساعدنا على تشكيل موضوعات خيالية فى أذهاننا. وإذا توقفنا عند المثال الذى يطرحه أيزر فإننا نجد أن رواية "توم جونز" التى كنبها فيلدنج Fielding تقدم شخصيتين، ألوورثى (الرجل الكامل) والكابتن بلفيل (المرائى) . ولكن الموضوع الخيالى للقارئ – وهو "الرجل الكامل" – يمر بعملية تعديل؛ إذ إننا نقوم بتكييف هذا الموضوع عندما ينخدع ألوورثى بالتقوى الماكرة لبلفيل، وذلك لنضع فى حسابنا افتقار الرجل الكامل إلى دقة التمييز. ورحلة القارئ خلال الكتاب هى عملية مستمرة من هذه التعديلات. فنحن نستبقى فى عقولنا توقعات معينة، مبنية على ذكرياتنا عن الشخصيات والأحداث. ولكن التوقعات نتعدل على نحو مستمر، وتتحول الذكريات أثناء مضينا فى النص. وما نمسك به فى ثنايا قراءتنا هو مجرد سلسلة من وجهات النظر المتغيرة وليس شيئا ثابتا مكتمل المعنى فى كل وجهة نظر على حدة.

وإذا كان العمل الأدبى لا يمثل الموضوعات، فإنه يشير إلى عالم خارج الأدب بواسطة اختيار معايير معينة، هي أنسقة قيمة أو وجهات نظر في العالم. هذه المعايير هي تصورات عن الواقع، تعين الكائنات الإنسانية على تعقل هيولي تجربتها. ويختار النص "مخزونا" من هذه المعايير معلقا الحكم بسلامتها داخل عالمه الأدبي، فنجد في روايية "توم جونز" شخصيات متباينة تجسد معايير مختلفة: ألوورثي (الخيرية) وسكواير ويسترن (العاطفة الطاغية) وسكوير (التلاؤم الدائم للأشياء) وتوكسوم (العقل الإنساني المغارق في الإثم) وصوفيا (نموذج الاستسلام الطبيعي)، ويؤكد كل معيار قيما بعينها على حساب غيرها من القيم. ويميل إلى تفليص صورة الطبيعية الإنسانية في مبدأ أو منظور القارئ. وتفرض الطبيعة غير المنجيزة للنص على القارئ أن ينسب قيم البطل (الطبيعة الخيرة) إلى معايير متباينة ينتهكها البطل في أحداث بعينها، فالقارئ وحده هو الذي يحقق الدرجة التي يتم معها رفض المعايير أو الشك فيها. والقارئ وحده هو الذي

يصوغ الحكم الأخلاقي المعقد على توم، ويرى أن الطبيعة الخيرة لم تنتهك المعايير الصارمة لغيره من الشخصيات، وأن هذه الطبيعة تقوم بذلك لأسباب منها افتقار توم إلى "الحصافة" و "التعقل". ولا يخبرنا فيلدنج كاتب الرواية بذلك كله، ولكننا - نحن القراء - ندخل ذلك في تفسيرنا لنسد "تغرة" في النص، إننا نقابل في الحياة الفعلية أحيانا أناسا يمثلون وجهات نظر مختلفة في العالم كأن يكونوا "كلبيين"، أو "إنسانيين"، ولكننا نعزو إليهم مثل هاتين الصفتين على أساس من أفكار استقبلناها. وأنساق القيمة التي نواجهها نلقاها كيفما اتفق، فليس هناك مؤلف يختارها أو يحددها سلفا، وليس هناك بطل يظهر ليمتحن سلامتها، ولذلك فإن النص الأدبى - حتى رغم وجود "تغرات" فيه لابد من سدها - أكثر بناءً بالقطع من الحياة.

وإذا طبقنا منهج أيزر على قصبيدة وردزورث التي مرت بنا فإننا نرى أن نشاط القارئ يتمثل - أولا- في تكييف وجهة نظر بعينها " أ " ، " ب " ، "ج " ، ثم " د " وفي ملء "الفراغ" بين المقطعين ثانيا (أي بين الروحانية المتعالية ومحايثة وحدة الوجود). قد يبدو هذا التطبيق غير عملي نوعا؛ لأن القصيدة القصيرة لا تحتاج إلى أن يقوم القارئ بكل هذه السلسلة الطويلة من التعديلات الملازمة عند قراءة الرواية، ولكن مفهوم "الثغرات" يظل مفهوما سليما رغم ذلك.

على أنه يظل غير واضح ما إذا كان أيزر يرغب في منح القارئ القوة على مله الفراغات في النص حين يشاء، أم أنه يجعل من النص الفيصل النهائي فيما يحدده القارئ من معنى. هل تمتلئ الثغرة بين "الرجل الكامل" و "افتقار الرجل الكامل إلى دقة التمييز" بواسطة حكم لقارئ حر أم تمتلئ بواسطة قارئ توجهه تعليمات النص؟ إن نقطة التركيز عند أيزر فينومينولوجية في النهاية؛ لأن تجربة القارئ في القراءة هي مركز العملية الأدبية؛ فالقراء يأخذون النص إلى وعيهم محولين إياه إلى تجربة خاصة بهم، بما يقومون به من التوفيق بين تناقضات وجهات النظر المتباينة التي تظهر في النص من ناحية، أو ما يقومون به بطرائق متباينة – من ملء للثغرات بين وجهات النظر من ناحية ثانية. ويبدو أن "مخزون التجربة" الخاص بالقارئ يقوم ببعض الدور في هذه العملية، وفي الوقت نفسه يضع النص القواعد التي يحقق القارئ المعنى على أساس منها. و لابد للوعي

القائم عند القارئ من أن يقوم بعملية تكيف داخلية متعينة، لكى يستقبل وجهات النظر الغريبة التى يقدمها النص ويعالجها أثناء القراءة. وذلك موقف ينتج عنه إمكان تعديل "نظرة العالم" الخاصة بالقارئ بفعل التمثيل الداخلي والمفاوضة وتحديد العناصر غير المحددة تماما في النص. ومعنى ذلك أننا يمكن أن نتعلم شيئا من القراءة لو استخدمنا كلمات أيزر، فالقراءة "تمنحنا الفرصة لصياغة ما ليس مصوغا".

## هانز روبرت ياوس: آفاق التوقعات:

ويعطى ياوس Rezeption-aesthetik ـ وهـو ألمانى بارز من أقطاب نظرية "الاستقبال" Rezeption-aesthetik ـ بعدا تاريخيا للنقد الذى يتجه إلى القارئ، وذلك فى محاولته تحقيق التوازن بين الشكلية الروسية التى تتجاهل التاريخ، والنظريات الاجتماعية التى تتجاهل النص. ولقد بدأت كتاباته خلال فترة قلق اجتماعي فى نهاية الستينيات، حين أراد هو وأقرانه إعادة النظر فى القانون القديم لـلأدب الألماني، وتأكيد ضرورة النظرة النقدية الجديدة إلى هذا الأدب، بعد أن لم تعد النظرة القديمة مقبولة، شأنها فى ذلك شأن فيزياء نيوتن التي فقدت جاذبيتها منذ بواكير هذا القرن.

ويستعير ياوس من فلسفة العلم (ت. س. كون) مفهوم "الصيغة" Paradigm الذي يشير إلى الإطار العلمي للتصورات والفرضيات الفاعلة في عصير من العصور. وهو مفهوم يعني أن "العلم" يظل يقوم بعمله محل الصيغة القديمة، وتطرح مشكلات جديدة وتؤسس فرضيات جديدة. ويستخدم ياوس مصطلح "أفق التوقعات" ليصف المقاييس التي يستخدمها القراء في الحكم على النصوص الأدبية في أي عصير من العصور. هذه المقاييس تساعد القراء على تحديد الكيفية التي يحكمون بها على قصيدة من قصائد بأنها ملحمية أو مأساوية أو رعوية مثلا، كما أن هذه المقاييس تحدد بطريقة أعم ما يعد استخداما شعريا أو أدبيا بوصفه مناقضا للاستخدام غير الشعري أو الأدبي للغة. وتتحرك الكتابة العادية والقراءة داخل هذا الأفق. فإذا نظرنا إلى الأدب الإنجليزي في العصر الأوغسطي، على سبيل المثال، رأينا أن شعر بوب كان يحكم عليه تبعا لمقاييس تقوم على قيم الوضوح والطبع واللياقة الأسلوبية (مطابقة الكلمات لمقتضي الموضوع). ولكن ذلك لم يؤسس قيمة شعر بوب مرة واحدة وإلى الأبد؛ ففي النصف الثاني من القرن الثامن المؤسس قيمة شعر بوب مرة واحدة وإلى الأبد؛ ففي النصف الثاني من القرن الثامن

عشر أخذ المعلقون يتساءلون عن ما إذا كان بوب شاعرا أصلا، وذهبوا إلى أنه كان ناظما بارعا ينظم النثر في قوالب مقفاة، ويفتقر إلى القوى التخيلية المطلوبة للشعر الحق. وإذا استبعدنا القرن اللاحق، أمكن أن نرى حركة القراءات الحديثة لشعر بوب داخل أفق متغير من التوقعات، فنحن، غالبا ما نقيم قصائد بوب - الآن - على أساس ما فيها من فطانة (٤) Wit وتعقد وبصيرة أخلاقية وإحياء للتراث الأدبى.

إن الأفق الأصلى من التوقعات يخبرنا عن الكيفية التى تم بها تقييم العمل وتفسيره عند ظهوره فحسب، ولكن دون أن يؤسس هذا الأفق معنى العمل على نحو نهائى. ويسرى ياوس أنه يستوى فى الخطأ القول إن العمل الأدبى كونى وإنه ثابت المعنى أبدا، وإنه مفتوح لكل القراء فى أى عصر من العصور. "إن العمل الأدبى ليس موضوعا ينهض بذاته عارضا الوجه نفسه لكل قارئ فى كل فترة تاريخية، فهو ليس أثرا من الآثار التى تكشف عن جوهرها اللازمنى فى نجوى ذاتية". ويعنى ذلك، بالطبع، أننا لانستطيع دراسة الأفاق المتعاقبة التى تتحدر إلينا من عصر العمل الأدبى إلى العصر الذى نعيش فيه، لنلخلص – بتعال أوليمبى – القيمة النهائية أو المعنى النهائي لهذا العمل، ففى ذلك تجاهل لموقفنا التاريخي. وبأى سلطة نتقبل مانقبل من معنى العمل؟ أبسلطة القراء الأوائل؟ أم بسلطة الرأى المتجمع للقراء عبر الزمن؟ أم بسلطة الحكم الجمالي للحاضر؟ إن القراء الأوائل قد يعجزون عن رؤية الدلالة الثورية للكاتب (كما حدث مع ويليام بليك على سبيل المثال)، والاعتراض نفسه يمكن توجيهه إلى أحكام القراء المتأخرين بما فيهم نحن.

وتنبع إجابة ياوس عن مثل هذه الأسئلة من "نظرية التاويل" أوالهر منيوطيقا (٥) الفلسفية عند هانز جورج جادامر، وهو واحد من أتباع هايدجر؛ إذ

<sup>(</sup>٤) أو الابتكار الذكى في الكلام أو الكتابة، على نحو ما يعرفها مجدى وهبة في "معجم المصطلحات الأدبية"، حيث تشير إلى حسن التنسيق، والاحتراع، وملائمة الأفكار للكلمات، وسرعة البديهة، والقدرة على التعبير في أسلوب بليغ عن معان تبدو غير مألوفة للوهلة الأولى.

<sup>(°)</sup> مصطلح يونانى الأصل يشير إلى عملية التفسير أو التسأويل. وقد ارتبط بعلم تفسير النصوص الدينية وتأويلها فى نشأته، ثم اتسع مدلوله مع فلسفة الظواهر، وأصبح مجالا معرفيا يصل بين علوم متعددة ، تتلاقى فيما بينها حول مشكلة التفسير، من منظور العلاقة التأويلية بين النص ومن يقوم بتفسيره والأنظمة التي تقوم عليها عملية التفسير.

يذهب جادامر إلى أن كل تفسير لأدب الماضى إنما ينبع من حوار بين الماضى والحاضر، وأن محاولاتنا لفهم عمل من الأعمال الأدبية إنما تعتمد على الأسئلة التى يسمح لنا مناخنا الثقافى الخاص بتوجيهها، وأننا نسعى – فى الوقت نفسه – إلى اكتشاف الأسئلة التى كان العمل ذاته يحاول الإجابة عنها فى حواره الخاص مع التاريخ. إن منظور الحاضر يتضمن دائما علاقة بالماضى، وفى الوقت نفسه لا يمكن إدراك الماضى إلا من خلال المنظور المحدود للحاضر، ولنقل إن قيمة تأسيس معرفة [خالصة] بالماضى مهمة لا أمل فيها، فالهر منبوطيقا لاتفصل بين العارف وموضوع المعرفة فى الفهم، على نحو ماهو مألوف فى العلم التجريبي، بل نتظر الهر منبوطيقا إلى الفهم من حيث هو "انصهار" للماضى والحاضر، فنحن لايمكن أن نقوم برحلتنا إلى الماضى دون أن نأخذ الحاضر معنا، وقد كانت "الهر منبوطيقا" أصلا علما يستخدم لنفسير النصوص المقدسة، وهو علم تستبقى صورته الحديثة الاتجاه التوقيري الجاد نفسه إزاء النصوص التى يحاول العلم النفاذ اليها.

وياوس على وعي بأن الكاتب قد يصدم التوقعات المنتشرة في عصره على نحو مباشر، وذلك وعي طبيعي بالنظر إلى مناخ التغير الأدبي الذي تطورت فيه نظرية الاستقبال في ألمانيا خلال الستينيات، حيث برز كتاب من أمثال رولف هوخهت Rolf المستقبال في ألمانيا خلال الستينيات، حيث برز كتاب من أمثال رولف هوخهت Hans Magnus Enzensberger وهانز ماجنوس إنزينسبرج Peter Handke وبيستر هيندكه على الاهتمام المباشر بالقارئ أو المستمع. ولقد درس ياوس حالة بودلير الذي أحدث صدور ديوانه "أزهار الشر" هياجا استدعى الاتهام القانوني، عندما انتهكت قصائد الديوان معايير الأخلاق البرجوازية وقوانين الشعر الرومانسي، ولكن هذه القصائد نفسها أنتجت – على الغور – أفقا جماليا جديدا من التوقعات، فقد رأت الطليعة الأدبية فيها تعبير عن العبارة الجمالية للنزعة العدمية، وينقد ياوس التفسيرات النفسية واللغوية والاجتماعية لقصائد بودلير رافضا إياها في الأغلب. ولكن المرء لا يسعد بمنهج يدرك محدوديته التاريخية ومع ذلك يشعر بالقدرة على وصف التفسيرات المخالفة لها بأنها تطرح "أسئلة زائفة غير شرعية". إن "انصهار الأفق" – فيما بيدو – ليس امتزاجا يشمل تطرح "أسئلة زائفة غير شرعية". إن "انصهار الأفق" – فيما بيدو – ليس امتزاجا يشمل

كل وجهات النظر المطروحة بل تلك التي يراها الحس التأويلي (الهرمنيوطيقي) للناقد بمثابة جزء من الكلية المنبثقة تدريجيا للمعنى التي تصنع الوحدة الحقة للنص.

## ستانلي فيش: تجربة القارئ:

ولقد طور ستانلى فيش Stanley Fish الناقد الأمريكى المتخصص فى الأدب الإنجليزى للقرن السابع عشر منظورا للنقد الذى يتوجه إلى القارئ أسماه "أسلوبيات العاطفة"، وهو يشبه أيزر فى تركيزه على العمليات التسى يكيف بها القراء توقعهم أثناء متابعتهم النص، ولكنه يدرس ذلك على المستوى المحلى المباشر للجملة، ويفصل فصلا واعيا بين منهجه وكل أنواع الشكلية (بما فيها النقد الأمريكى الجديد) منكرا أن يكون للغة الأدبية أى مكانة خاصة ، فنحن نستخدم استراتيجيات القراءة نفسها فى تفسير الجمل الأدبية وغير الأدبية، ويتجه بتركيزه إلى الاستجابات المتصاعدة للقارئ إزاء كلمات الجمل المنتابعة فى الزمن، ومثال هذا التركيز تحليله للجملة التي يصف بها ميلتون حالة وعي الملائكة الذين هبطوا من النعيم إلى الجحيم: "ما كانوا غير مدركين لموثق الشر"، حين يرى أن هذه الجملة لا يمكن تناولها بوصفها نقريرا يساوى (أدركوا موثق الشر") فإن علينا أن نلتقت إلى مساق الكلمات الذى يخلق حالة من الترقب عند القارئ الذى يظل معلقا بين وجهتى نظر مختلفتين لوعى الملائكة الهابطين. وذلك تفسير تضعفه - دون أن تدحضه - حقيقة أن ميلتون كان يقلد تقليدا واضحا النفى المزدوج فى أسلوب الملحمة تدحضه - حقيقة أن ميلتون كان يقلد تقليدا واضحا النفى المزدوج فى أسلوب الملحمة القديمة. ولكن الجملة التالية من وولتر باتر تنال تحليلا حساسا متميزا من ستانلى فيش :

"إن حياتنا هذه التي تشبه على الأقل اللهب، ليست سوى التقاء، يتجدد من لحظة إلى أخرى، للقوى التي ترتحل عاجلا أو آجلا إلى سبلها".

حيث يوضح أن باتر يمنع القارئ من تكوين صورة ثابتة أو محددة في الذهن بواسطة "التقاء القوى" الذي "يتجدد من لحظة إلى أخرى"، وأن باتر يدفع القارئ – فتى كل مرحلة من الجملة – إلى القيام بتعديل للتوقع والتفسير. ففكرة "الالتقاء" يعطلها "الارتحال"، وعاجلا أو آجلا تترك "الارتحال"، غير محدد زمانيا، ولذلك يتعدل توقع القارئ للمعنى على نحو مستمر، بحيث يغدو المعنى بمثابة الحركة الكلية للقراءة.

ولقد دعم جوناتان كوللر أهداف فيش، ولكنه انتقده بسبب فشله في تقديم صياغة نظرية حقيقية لما يقوم به من نقد؛ ذلك لأن فيش يرى أن قراءته للجمل تتبع ببساطة الممارسة الطبيعة للقراء الخبراء، وأن القارئ هو الشخص الذي يكتسب "مقدرة لغوية يتمثل بها المعرفة التركيبية والدلالية المطلوبة للقراءة، بالطريقة نفسها التي يكتسب بها "القارئ الخبير" للنصوص الأدبية "مقدرة أدبية"، أو (معرفة بالأعراف الأدبية). ويعترض كولملر على هذا الموقف بأمرين حاسمين؛ أولهما أن فيش يعجز عن تنظير أعراف القراءة، أي أنه يفشل في طرح السؤال: " ما الأعراف التي يتبعها القراء حين يقرأون؟"، وثانيهما أن ما يزعمه فيش عن قراءة الجمل كلمة كلمة في تعاقب زمني إنما هو أمر مضلل، فليس هناك من سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن القراء يتعاملون مع الجمل فعلا على هذا النحو المتعاقب المتجزئ. ولماذا نفترض، مثلا أن القارئ الذي يواجه جملة ميلتون "وما كانوا غير مدركين" سوف يشعر بأنه قد علق بين نظرتين؟ إن هناك شيئا مصطنعا في استعداد فيش الدائم للاندهاش بالكلمة اللاحقة في الجملة. أضف إلى ذلك ما يقر به في استعداد فيش الدائم للاندهاش بالكلمة اللاحقة في الجملة. أضف إلى ذلك ما يقر به فيش نفسه من أن نهجه يميل إلى إعطاء الميزة للنصوص التي تسير بطريقة النفويض فيش نفسه من أن نهجه يميل إلى إعطاء الميزة للنصوص التي تسير بطريقة النفويض فيش نفسه من أن نهجه يميل إلى إعطاء الميزة النصوص التي تسير بطريقة النفويض الذاتي (ولقد أطلق علي أحد كتبه "منتجات ذائية الاستهلاك").

ويعترف فيش في بحثه "هل هناك نـص في الفصل؟" (١٩٨٠) بأن كتبه السابقة عالجت تجربته في القراءة على أنها المعيار، ويمضى مبررا موقفه السابق بنقديم فكرة "المجموعات المفسرة" Interpretive Commuunities ، مما يعنى أنه كان يحاول إقناع القراء بتبنى "مجموعة من فرضيات الجماعة ليفعلوا ما فعلت عندما يقرأون". قد يكون هناك ـ بالطبع ـ مجموعات مختلفة متعددة من القراء الذين يتبنون أنواعا معينة من استراتيجيات القراءة (كاستراتيجيات فيش!)، ولكن استراتيجيات جماعة بعينها ـ في هذه المرحلة الأخيرة من عمله ـ هي التي تحدد العملية الكاملة للقراءة، أي تحدد الحقائق الأسلوبية للنصوص وتجربة قراءتها . وإذا تقبلنا مقولة "الجماعات المفسرة" فإننا لن نكون في حاجة إلى الخيار بين طرح الأسئلة عن النصوص أو القارئ؛ لأن كل المشكلة عن الذات والموضوع تتلاشي.

# ميشيل ريفاتير: المقدرة الأدبية:

يتفق ميشيل ريفاتير Michael Riffaterre الشكليين الروس في النظرة إلى نوع من الشعر بوصفه استخداما خاصا للغة، فاللغة العادية لغة عملية تستخدم للإشارة إلى نوع من الواقع، أما اللغة الشعرية فتركز على الرسالة بوصفها غاية في ذاتها. وهو يأخذ هذه النظرة الشكلية عن ياكوبسون، ولكنه يهاجم – في مقال مشهور – تفسير ياكوبسون وشتر اوس لقصيدة "القطط" لبودلير، موضحا أن الملامح اللغوية التي يكتشفانها في القصيدة قد لا يدركها القارئ الخبير نفسه. ورغم أنه يرى أن طريقتهما البنيوية تبرز كل وسائل الأنماط النحوية والفونيمية، إلا أنه يرفض أن تكون كل الملامح التي يلحظانها – في القصيدة – جزءا من بنيتها الشعرية بالنسبة إلى القارئ. وفي مثال معبر يعترض على دعواهما بأن بودلير – عندما يختم سطرا من قصيدته بكلمة Volupté (لذة) (بدل Plaisir على سبيل المثال) – يتلاعب بالاسم المؤنث Volupté ويشير ريفاتير بحق إلى أن القارئ "مذكرة "، على نحو يخلق غموضا جنسيا في القصيدة، ويشير ريفاتير بحق إلى أن القارئ الذي لديه خبرة معقولة قد لايسمع إطلاقا عن المصطلح الفني للقافية "المذكرة" و"المؤنثة" أ. ولكن ريفاتير يجد صعوبة في تبرير السبب الذي يجعل من شئ أدركه ياكوبسون وشتراوس لا يعد دليلا على ما يلاحظه القراء في النص، فماذا عليك أن تفعل لتحصل على إجازة من قارئك؟

ويطور ريفاتير نظريته في كتابه "سميوطيقا الشعر"(٢) (١٩٧٨) حيث يذهب إلى أن القراء الأكفاء يتجاوزون المعنى السطحي، فنحن إذا نظرنا إلى القصيدة على أنها سلسلة من الجمل قصرنا انتباهنا على المعنى الذي ليس سوى ما يمكن قوله لتمثيل

<sup>(1)</sup> القافية المذكرة Masculine Rhyme في الشعر الفرنسي، هي القافية التي تنتهي بمقطع لا يليه حرف (2) الصامت، في حين أن القافية المؤنثة هي التي تنتهي بمقطع صائت يليه حرف الـ (E) الصامت. والمعتاد في الشعر الفرنسي المكون من أبيات سكندرية أن يلي فيه كل بيتين من القافية المؤنثة بيتان من القافية المذكرة.

<sup>(</sup>٧) قدمت فريال غزول ترجمة ممتازة لبعض ما كتبه ريفاتير في الفصل الأول من هذا الكتاب. ضمن كتـاب مدخل إلى السميوطيقا الذي أعده نصر أبوزيد وسيزا قاسم. القاهرة ١٩٨٧.

وحدات الإعلام في القصيدة. وإذا قصرنا انتباهنا على "معنى" فحسب في القصيدة فإننا نختزلها في خيط من الأجزاء المنفصلة (التي قد لايكون لها معنى). وتبدأ استجابتنا الحقة إلى القصيدة بملاحظة أن عناصر (علامات) القصيدة تتحرف غالبا عن النحو العادى أو المحاكاة العادية، فالقصيدة تؤسس دلالتها على نحو غير مباشر فحسب، و"تهدد المحاكاة الأدبية للواقع" بهذا الفعل. وإذا كان المطلوب من القارئ هو مجرد المقدرة اللغوية العادية لهم "معنى" القصيدة فإن "المقدرة الأدبية" لازمة للتعامل مع اللانحويات المتكررة التي يواجهها القارئ أثناء قراءة القصيدة، فالقارئ مضطر حذلال عملية القراءة التي يواجهه فيها العائق المربك من الانحراف النحوى – إلى الكشف عن مستوى ثان (أعلى) من الدلالة التي تفسر الملامح اللانحوية للنص. وما يكتشفه القارئ – في النهاية – هو "مولّد" مكن اختزاله في جملة واحدة أو حتى كلمة واحدة. ولكن المولد لا يمكن اختزاله إلا على نحو غير مباشر، فليس له وجود فعلى بوصفه كلمة واحدة أو جملة واحدة في القصيدة. وتتصل القصيدة بمولدها بواسطة ما يتولد عنه من صبغ فعلية في هيئة تعبيرات مألوفة أو جاهزة أو اقتباسات أو ترابطات عرفينة. هذه الصبغ هي هيئة تعبيرات مألوفة أو جاهزة أو اقتباسات أو ترابطات عرفينة. هذه الصبغ هي آخر المطاف. وتتلخص هذه العملية في القراءة كالتالي:

١ ـ حاول القراءة باحثا عن "معنى" عادى.

٢ - ركز الانتباه على تلك العناصر التي تبدو لا نحوية، والتي تعوق التفسير العادى القائم
على المحاكاة.

٣- اكتشف المضمنات (أو الركائز) التى تنال قسطا أكبر من التعبير الموسع أو غير العادى فى النص.

<sup>(^)</sup> المصطلح مستخدم في النحو التحويلي، حيث يعنسي الجملة الأساسية التي تتولد منها الجملة الفرعية. وهو، عند ريفاتير، أقرب إلى المعنى المجرد أو الكلمة المفتاح التي تلخص الدلالة، إذ يصفه بأنه مفهوم مجرد لا يتحقق في ذاته، أو بذاته، بل من خلال متغيراته أو ما يسميه ريفاتير "اللانحويات".

<sup>(</sup>٩) مصطلح يرجع إلى دى سوسير ويقصد به ريفاتير ما يظهر في شكل كلمـات مضمنـة فـي جمـل يعكـس نظامها المعاني اللازمة لنواة المولد.

٤- استخلص المولد من المضمنات؛ أى أوجد جملة واحدة أو كلمة قادرة على توليد
"المضمنات" والنص.

وإذا حاولنا، تطبيق هذه النظرية تطبيقا أوليا على قصيدة وردزورث "أطبق السبات على روحى" ، فإننا قد نصل فى النهاية إلى أن المولد هو "روح ومادة"، وتبدو المضمنات التى تتشكل فى النص أنها:

١- الموت نهاية الحياة.

٢- الروح الإنساني لايمكن أن يموت.

٣- في الموت نعود إلى الأرض التي جئنا منها.

وتحقق القصيدة الوحدة بتوليد هذه الركائز بطريقة غير متوقعة من مولد أساسى، ولا شك أن نظرية ريفاتير كانت تظهر أقـوى مما عرضت لو قدمت واحدا من أمثلته الخاصة التى يحلل فيها قصائد بودلير أو جوتيبه، فمنهجه يبدو أكثر ملائمة من حيث هو طريقة لقراءة الشعر الذى يناقض المعتاد من النحو أو الدلالة، ولكـن هدا المنهج ينطوى على صعاب عدة من حيث هو نظريـة عامـة فى القراءة. وليس أقل هذه الصعاب أنـه يرفض الأنواع المتعددة للقراءة التى قد تظنه أنت أو أنا مستقيمة تماما (كأن نقرأ القصيدة من أجل رسالتها السياسية).

# جوناتان كوللر: أعراف القراءة (١٠)

يذهب جوناثان كوللر إلى أن أية نظرية في القراءة لابد لها من أن تكشف عن العمليات التفسيرية التي يستخدمها القراء، فكلنا يعرف أن اختلاف القراء ينتج التفسيرات المختلفة. وإذا كان هذا الاختلاف في التفسير قد أفضى بالمنظرين إلى اليأس الكامل من

<sup>(</sup>۱۰) قام جوناثان كوللر بتعميق أطروحاته في كتابه ملاحقة العلامات، ثم في تعقيبه على نظرية التفكيك في كتابه الذي صدر عنها عام ١٩٨٣. وقد قدم ياكوبسون قبيل موته نقدا لافتا لاعتراضات كوللر التي طرحها على آلياته القرائية في بحث مهسم نشر بعد وفاة ياكوبسون بعامين، أي عام ١٩٨٤، وقد نشر في كتابه قضايا الشعرية في الترجمة العربية.

تطوير نظرية في القراءة، فإن كوللر يذهب إلى أن الاختلاف هو نفسه ما يجب أن تشرحه النظرية، فمن الممكن أن يختلف القراء حول المعنى ولكنهم يظلون يتبعون المجموعة نفسها من الأعراف التفسيرية. وأول مثال يقدمه كوللر على ذلك هو الفرضية الأساسية للنقد الجديد، أعنى فرضية الوحدة؛ إذ قد يكتشف قراء مختلفون هذه الوحدة بطرائق متعددة في نص بعينه، ولكن الأشكال الأساسية للمعنى الذي يبحثون عنه (أي أشكال الوحدة) تظل واحدة. وقد النشعر بما يلزمنا بإدراك وحدة تجاربنا في الحياة الفعلية، ولكننا غالبا ما نتوقع العثور على هذه الوحدة في حالة القصائد. وإذا عدنا إلى قصيدة وردزورث التي ناقشتها من قبل، نجد أنه من العسير جدا على أي قارئ لها أن لايسأل السؤال: "كيف أوحّد بين شطري القصيدة؟". ومهما يكن من أمر، فإن نتوع التفسيرات ينشأ بسبب تعدد النماذج التي يمكن للمرء أن يقدمها للوحدة، وعلى نحو ينطوى معه النموذج على طرائق متعددة للتطبيق على القصيدة. وهناك نموذج وحدة القيمة، حيث تكتسب قصيدة وردزورث وحدتها بما تنطوى عليه من نزعة "وحدة الوجود" أو نزعة "عدمية". وهناك نموذج بديل يمكن أن تكشف معه الوحدة عن طريق "نقض الحقيقة"، حيث توجد رؤية زائفة أو غير ملائمة أولا، ثم يظهر نظيرها الحقيقي أو الملائم ثانيا (كوللر). وإذا طبقنا هذا النموذج على قصيدة وردزورث أمكن لنا أن نرى تحولًا من رؤية غير ملائمة لروحانية غيبية إلى رؤية أكثر ملاءمة للاتحاد بالطبيعة. ويمكن القول بالتأكيد إن منهج كوللر يتيح تقدما نظريا مثمرا أصبيلا، فهو الايصنع صنيع ستانلي فيش الذي يعطينا منهجا مفيدا ولكنه يغلق عينيه إزاء المسائل الأساسية للنظرية، ولا يصنع صنيع ريفاتير الدي يقدم منهجا ضيقا. ولكن يمكن للمرء - في المقابل – أن يعترض على رفض كوللر دراسة مضمون حركات تفسيرية بعينها، فهو يتوقف - على سبيل المثال - عند قراءتين سياسيتين لـ "لندن"بليك، وينتهى إلى "أن التفسيرات التي يقدمها قارئان مختلفان لما هو خطأ في النظام السياسي تختلف بالطبع، ولكن العمليات التفسيرية الشكلية التي تمنح التفسيرات بنية تحتويها تبدو متشابهة تماما". وهنا نوع من التعسف في نظرية تعالج الحركات التفسيرية بوصفها شيئا أساسيا في الوقت الذى تعالج فيه مضمون هذه الحركات بوصفه شيئا غير أساسى، فهناك أسس تاريخية قد

تكون قائمة فى آخر المطاف لتجعل من تطبيق نموذج تفسيرى أكثر سلامة ومعقولية من غيره، فضلا عن أنه يمكن لقراءات بدرجات مختلفة من المعقولية أن تشترك فى الأعراف التفسيرية نفسها. والأكثر جدوى أن ننظر إلى قصيدة وردزورث - على سبيل المثال من حيث هى تمثيل لوحدة الوجود أكثر مما هى تمثيل لنزعة عدمية (رغم أن كلتا النظرتين ليست مقنعة تماما).

ولقد رأينا قبل ذلك ما ذهب إليه كوللر في "الشعرية البنيوية" من عدم إمكان وجود نظرية لبنية النصوص أو الأنواع، بسبب عدم وجود شكل شامل للمقدرة التي تتتج هذه النصوص أو الأنواع، ومعنى ذلك أننا لا يمكن أن نتحدث إلا عن" مقدرة" القراء في تعقل ما يقرأون، وعن شعراء وروائيين يكتبون على أساس من هذه المقدرة ما داموا يكتبون ما يمكن قراءته. ولابد لنا من أن نمتلك "مقدرة أدبية" لكي نقرأ النص بوصفه أدبا، فحاجتنا إلى هذه " المقدرة الأدبية" كحاجتنا إلى "المقدرة اللغوية" الأعم التي نتمكن بها من فهم ما نقابله من مخاطبات لغوية عادية. ونحن نكتسب "المقدرة الأدبية" أو هذا "النحو" للأدب في المؤسسات التعليمية – صحيح أن كوللر يقر بأن الأعراف التي نطبقها على نوع أدبي لا نطبقها على نوع آخر، وأن أعراف التفسير تختلف من عصر إلى عصر، ولكن نزعة البنيوية جعلته يؤمن بأن النظرية الأدبية لابد لها من الاهتمام بالأنساق الساكنة الآنية من المعنى, وليس بالأنساق التاريخية المتعاقبة.

# نورمان هولاند وديفيد بلايخ : علم نفس القارئ :

استمد ناقدان أمريكيان مدخلين إلى نظرية القراءة من علم النفس. أما نورمان هو لاند Norman Holland فقد تبنى نظرية مؤداها أن كل طفل يتلقى عن أمه سمة من "هوية أولية". وينطوى الراشد على "تيمة هوية" أشبه بالتيمة الموسيقية التى تقبل التنويع مع بنيتها الأساسية الثابتة. ومعنى ذلك أننا عندما نقرأ نصا نمارس معه عملية تتوافق مع "تيمة الهوية" التى تميزنا، ونستخدم العمل على نحو يرمز إلينا ويكرر نفسياتنا فى النهاية، ونعيد صياغته لنكتشف استراتيجياتنا المميزة الخاصة، ونتغلب على المخاوف العميقة والرغبات التى تشكل حياتنا الروحية، إذ لابد من تهدئة آليات الدفاع المشوشة عند القارئ لتتيح مدخلا إلى النص. والمثال المثير الذى يستشهد به هو لاند على ذلك هو حالة القارئ لتتيح مدخلا إلى النص. والمثال المثير الذى يستشهد به هو لاند على ذلك هو

صبى دفع دفعا إلى قراءة القصص البوليسية لإشباع مشاعره العدوانية إزاء أمه، وذلك بإقامة علاقة تربطه بالقاتل، على نحو لم تتخذ معه هذه القصيص سمة رغبات الصبى فحسب، بل أتاحت له تلطيف إحساسه بالذنب عن طريق ربط نفسه بالضحية والمفتش بالمثل، مما جعل الصبي قادرا على إشباع غرائزه وتقديم دفاعات تواجه القلق والذنب. والمثال غير نمطي ولكنه يثير عددا من الأسئلة عن نظرية هولاند الذي يطرح أمثلة أكـثر نمطية من هذا المثال. وفي هذه الأمثلة الأخيرة، يسيطر القراء على النصوص باكتشاف تيمات موحدة وأبنية تساعدهم على استيعاب النص - "إنك عندما تنقل النص إلى داخلك تتحكم في شئ يقع في الخارج حيث لا يمكن السيطرة عليه بل يسعى إلى السيطرة عليك". ويؤكد هو لاند التفاعل بين تيمة الهوية عند القارئ ووحدة النص التي يكتشفها القارئ بوصفها تعبيرا عن تيمة هويته. ولكن مثال الصبي يبدو كما لو كان يبطل الأفكار الخاصة ب "وحدة" النص و "تيمة الهوية"، فإن أية قصة بوليسية كانت تسمح له بتشكيل المعاني التي يحتاجها نفسيا. وإذا كانت هناك وحدة نصية فواضح أنها نقع في بنية قص القصص البوليسية أكثر مما تقع في نصوص متعينة. وعلى أي حال، فإن قراءة هذا الصبي تمزق وحدة النصوص بإنتاج أوضاع متناقضة للذات بحاول الصبي الدخول فيها. ومن المؤكد أن هذا المثل (الذي لم يتابعه هو لاند حتى النهاية) يطرح الشكوك حول فكرة تيمة الهوية كلها من حيث هي مبدأ للوحدة النفسية. وقد أوحت مناقشتها للاكان بنمسوذج بديل (الفصل الرابع).

أما ديفيد بلايخ David Bleich فإنه يقدم بكتابه "النقد الذاتى" (١٩٧٨) محاجة محكمة في سبيل التحول من الصيغة الموضوعية إلى الصيغة الذاتية في النظرية النقدية. وهو بذهب إلى أن فلاسفة العلم المحدثين (خصوصا ت. س. كون) قد أنكروا على نحو صائب وجود عالم موضوعي من الحقائق، فالأبنية العقلية للمدرك تحدد ما يعد حقيقة موضوعية حتى في العلم، إذ "المعرفة يصنعها الناس ولا يجدونها "لأن" موضوع الملاحظة يظهر متغيرا بفعل الملاحظة". ويمضى بلايخ في الإلحاح على أن ما يحكم تطورات "المعرفة" هي حاجات "الجماعة"، فحين نقول إن العلم "حل محل الخرافة، فإننا

لا نصف انتقالا من الظلام إلى النور بل نصف تغيرا في الصبيغة التي تحدث، عندما تتصارع حاجات قاهرة معينة للجماعة مع المعتقدات القديمة لتفرض معتقدات جديدة.

ويذهب بلايخ إلى أن اكتساب الطفل للغة يمكنه من تأسيس سيطرة ذاتية على التجربة، فنحن لانستطيع فهم الكلمات الأخرى إلا بوصفها "فعلا دافعيا"، أى بوصفها طريقة فى السيطرة على الأشياء التى لها أهمية عند المتكلم، وإذا كان كل تلفظ يحدد مقصداً، فإن كل فعل لتفسير تلفظ هو منح لمعنى، ومادام ذلك صحيحا فيما يتصل بكل المحاولات الإنسانية لشرح التجربة فإننا نستطيع فهم الفنون على أفضل وجه عندما نسأل: ما دوافع هؤلاء الذين يخلقون ألوان الأداء "الرمزى" للتجربة؟ وما الظروف الفردية والجماعية للاستجابة والإبداع عندهم؟

ويقوم النقد الذاتي على افتراض مؤداه" أن فهم النفس أهم الدوافع الملحة عند كل شخص". ولقد قادت التجارب التي قام بها بلايخ في قاعة الدرس إلى التمييز بين أمرين؛ أولهما "استجابة" القارئ العفوية للنبص، وثانيهما "المعنى" الذي ينسبه القارئ إلى هذا النص. ويطرح القارئ المعنى عادة بوصفه تفسيرا "موضوعيا" (شيئا مطروحا للتفاوض في موقف تربوي) ولكن هذا المعنى هو تطور - بالضرورة - لاستجابة ذاتية عند هذا القارئ. وأيا كان نسق الفكر المستعمل (أخلاقي، ماركسي، بنيوي، تحليل نفسي) فإن تفسير ات النصوص تعكس الفردية الذاتية لـ "استجابة" شخصية، إذ دون الصدور عن هذه "الاستجابة" فإن تطبيق أنساق الفكر يتم استبعاده بوصفه تركيبة فارغة لمعتقد جامد . وإذا كان بعض التفسيرات النقدية يبدو أكثر معقولية عندما يتجشم النقاد عناء شرح نمو أفكارهم وأصلها، فإن هذا يتاح في الموقف التعليمي بواسطة "تقرير استجابة" يعطى "المهاد الدافعي" للحكم التفسيري اللاحق. مثال ذلك استجابة السيدة (أ) إلى قصة كافكا "التحويلات"، فقد بدأت الاستجابة بنفور، كما لو كانت قراءة القصمة "أشبه بنتاول زيت كبد سمك القد". ولكن السيدة (أ) شعرت بالحزن إزاء مأزق جريجور؛ لأنها وحدت بينه وأخيها الذي أهين وأقصى عن أبيه بالمثل.أما تحول جريجور إلى خنفساء روثية فقد أنتج نفورا متصارعا، إذ اعترفت السيدة (أ) بتبلدها السادي إزاء الحشرات. وكان هناك ترابط أكثر بين جريجور وذكرياته عن فتاة قبيحة فيالمدرسة شعرت إزاءها السيدة (أ) بالذنب.

وكانت مشاعرها الغالبة متضادة (إعجاب - نفسور) إزاء كل الشخصيات وبخاصة جريجور. وللحكم الأخير على "المعنى" الذي يبرز تقرير السيدة (أ) مظهر موضوعي، ولكن من الواضح أنه حكم مبنى على استجابة استهلاكية، فالقصة "مبنية على دراما ثنائية الضحية/ الجلاد". وتذهب السيدة (أ) إلى أن الضحايا كالجلادين، كلاهما يعتمد على الآخر ولا يمكن التمييز بينهما في النهاية. بكلمات أخرى، تسقط السيدة (أ) تنافر اتجاهاتها إزاء الناس على النص فتكتشف فيه "ثنائية". وكل ذلك، تفسير يجعل أي إنسان يشارك في حلقة دراسية عن قصة كافكا يميل إلى أن يرى في هذا التفسير تقريرا موضوعيا، قدم في عبارة نقدية أدبية محايدة. ومهما يكن من أمر، فإن "النقد الذاتي" يرغب في إعادة الوصل بين التفسير أو الاستجابة.

إن النظرية الأدبية التي تتجه إلى القارئ أشبه بالنقد النسائي، من حيث إنها لا تنطلق من نقطة بداية واحدة أو من منطلق فلسفى غالب، فالكتّاب الذي عرضنا لهم ينتمون إلى تقاليد فكرية مختلفة. وإذا كان الكتاب الألمان - أمثال أيزر وياوس - يعولون على الفينومينولوجيا والهرمنيوطيقا في محاولاتهم وصف عملية القراءة بمصطلحات وعي القارئ، فإن ريقاتير يفترض سلفا قارئا يمتلك مقدرة أدبية متميزة، في حين أن ستانلي فيش يعتقد أن القراء يستجيبون إلى سياق الكلمات في الجمل، سواء أكانت الجملة أدبية أم غير أدبية. أما جوناثان كوللر فيحاول تأسيس نظرية (بنيوية) للتفسير، نظرية تسعى إلى الكشف عن العناصر المنتظمة في استراتيجيات القراء، وإن كان يدرك أن الاستراتيجيات نفسها يمكن أن تنتج تفسيرات مختلفة. ولقد رأينا في الفصل الرابع كيف يحتفي رولان بارت بنهاية العهد البنيوى، وذلك بمنح القارئ القوة على خلق معان، بواسطة "فتح" النصوص على اللعب اللامتناه لـ "الشفرات". وينظر هولاند وبلايخ الأمريكيان إلى القراءة بوصفها عملية إشباع للحاجات السيكولوجية للقارئ، أو بوصفها عملية تستند إلى هذه الحاجات على الأقل. وأيا كان ما يظنه المرء في هذه النظريات التي تركز على القارئ، فمن المؤكد أنها تطرح تحديا خطيرا على النظريات السائدة التي تركز على النص في "النقد الجديد" و" النزعة الشكلية"، فنحن لم نعد نستطيع الحديث عن معنى النص دون أن نضع في تقديرنا إسهام القارئ في هذا المعني.

# قراءة مختارة تصوص أساسية

#### Bleich, David,

Subjective Criticism (Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1978).

### Culler, Jonathan,

The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction (Routledge & Kegan Paul, London, and Henley, 1981). especially Part Two.

#### Eco, Umberto,

The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of the Text (Indiana University Press, Boomingotn, 1979).

# Fish, Stanley,

Self-Consuming Artifacts: The Experience of Seventeenth-Century Literature (California University Press, Berkely, 1972).

# Fish, Stanley,

Is There a Text in This Class? (Havard University Prees, Cambridge, Mass., 1980).

# Holland, Norman,

5 Readers Readging (Yale University Press, New Haven and London, 1975).

# Ingarden, Roman,

The Literary Work of Art, Trans. George G. Grabowicz (Northwestern University Press, Evanston, I11. 1973).

# Iser, Wolfgang,

The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Reponse (Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1978).

#### Jauss, Hans R.,

Toward An Aesthetic of Reception, trans, T Bahti (Harvester Press, Brighton, 1982). The important first chapter in also in Ralph Cohen (ed,). New Directions in Literary History (Roultedge & Kegan Paul, London, 1974).

#### Prince, Gerald,

"Introduction to the study of the narratee" in Tompkins (below). French original in *Poétique* no. 14 (1973), 177-96.

#### Riffaterre Michael

"Desribing Poetic Structures: two approaches to Baudelaire's les Chats," in J, Ehrmann (ed.) *Sturcturalism* (Dounbleday & Co., Inc., Garden City, New York, 1970). Extract in Tompkins. Originally *Yale French Studies*, 36-7 (1966), 200-42.

#### Riffaterre Michael

Semiotics of Poetry (Indiana University Press, and Methuen, London, 1978).

# Suleiman, Susan, and Crosman, Inge (eds.),

The Reader in the Text: Essays on Audience and Interpretation (Princeton University Press, Princeton, N.J. 1980) Includes essays by Iser, Culler, Prince and Holland.

#### Tompkins, Jane P., (ed),

Reader- Response Criticism: From Formalism to Post-Structuralism. (Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1980) Basic anthology.of texts.

#### مقدمات

Intorductions to Suleiman and Crosman, *The Reader in the Text* (above) and Tompking Reader - *Response Criticism* (above).

Eagleton, Terry Theory: An Intorduction (Blackwell, Oxford, 1983). Chap. 2

# Fokkema, D. W., and Kunne-Ibsch, E.,

The Theories of Literature in the Twentieth Century: Structuralism, Marxism, Aesthetics of Reception, Semiotics (C. Hurst, London. 1977).

#### Holub, Robert C.,

Reception Thery: A Critical Introduction (Methuen, London and New York, 1984).

الغصل السادس النقد النسائى

# النقد النسائسي

كان على النساء الكاتبات والقارئات أن يسبحن دائما ضد التيار، فقد أكد أرسطو " أن الأنثى أنثى بفضل ما تفتقر إليه من خصائص". وذهب القديس توما ألاكويني إلى أن المرأة "رجل ناقص". وألمح جون دون: (ولم يرفض) - عندما كتب "هواء وملائكة" -إلى نظرية القديس توما ألاكويني التي ترى أن الشكل مذكر والمادة مؤنشة، وأن العقل المقدس الأعلى المذكر يطبع شكله على المادة الطيعة الخاملة المؤنثة. ونظر الرجال إلى منيّهم - قبل قوانين مندل للوراثة - على أنه البذور الفاعلة التي تهب الشكل لبيضة تنتظر بلا هوية إلى أن تتلقى ميسم الذكر، وفي الأورستيا - ثلاثية إيسخيلوس المسرحية -نصرت (الربة) أثينا حجة الذكور التي قدمها أبوللو والتي تقول إن الأم ليست سبب وجود طفلها. وأنهى انتصار مبدأ الذكورة عهد "ربات الانتقام " (الفيوريات) الإنات الحسيات Furies)، وأعلى من شأن النظام الأبوى على حساب النظام الأمومى. والنقد النسائي يستحضر، أحيانا، غضب ربات الانتقام ليزعج اليقين الخانغ للثقافة الأبوية، ويخلق مناخا أقل قمعا للنساء الكاتبات القارئات، وتستخدم ناقدات الحركة النسائية الثورية الساخرة، أحيانا أخرى، لينقضن أساليب نظرة الذكور السائدة، فنقترح مارى إلمان Mary Ellmann - على سبيل المثال - النظر إلى الرحم على أنه جرىء مستقل فردى (بدل النظر إليه على أنه "لامبال") وإلى المنى على أنه امتثالي خانع ( بدل النظر إليه على أنه "متقد"). والفانطازيا السينمائية التي قدمها وودى آلان Woody Allen عن منبي مذعور منهوك ينتظر خانعا الرحلة إلى المجهول فانظاريا تهزأ بفكرة الإخصاب الذكوري على نحو تسعد يه أية منتمية إلى الحركة النسائية.

<sup>(</sup>۱) الفيوريات في الأساطير اليونانية والرومانية الأرواح الأنثوية الرهيبة ذوات الشعر الثعباني اللائمي يقمن بعقاب مرتكبي الجرائم التي لم يؤخذ بثأرها.

# مشكلة النظرية النسائية:

وبعض ناقدات الحركة النسائية لا يرغب في تبنى "نظرية" Theory على الإطلاق لأسباب عدة، فالنظرية مذكرة دائما في المؤسسات الأكاديمية، بل تتضمن صفات الفحولة من حيث هي المجال الفكري الطليعي الصعب في الدراسات الفكرية، فالفضائل الرجالية للصرامة والعزم النافذ والطموح الوثاب تجد ملاذها في مجال "النظرية"، أكثر مما تجده في المنطقة الرهيفة للتفسيرات النقدية. وغالبا ما تفضح ناقدات الحركة النسائية الموضوعية المخادعة لعلم الذكر، ويوجهن أقسى النقد إلى نظريات فرويد لما فيها من نزعة تمييز جنسي Sexism صارخة، ولما تفترضه هذه النظريات – على سبيل المثال – من أن النشاط الجنسي للمرأة يتشكل بواسطة حسد القضيب" Penis envy).

ويرغب الكثير من النقد النسائى فى الفرار من "ثبوتية وقطعية" النظرية، وتطوير خطاب أنثوى لا يمكن تقييده فكريا بنسبته إلى تراث نظرى معترف به (ومن ثم يمكن أن يكون نتاجا رجاليا). ولكن ناقدات الحركة النسائية ينجذبن إلى أنماط نظرية مابعد البنيوية عند لاكان وديريدا، ربما لأن هذه الأنماط ترفض الجزم بسلطة أو حقيقة "مذكرة". ولقد قدمت نظريات التحليل النفسى عن المحركات الغريزية عونا خاصا إلى ناقدات الحركة النسائية، فى محاولتهن الكشف عن ما تتضمنه بعض الكتابة النسائية من مقاومة مدمرة واضحة فى عدم انتظامها الشكلى - للقيم الأدبية الرجالية السائدة، ولكن هذه المحاولة لم تتجح فى الكشف عن الاستراتيجيات الممكنة للمقاومة النسائية دون تنظير محكم إلا فى حالات قليلة.

<sup>(</sup>٢) "حسد القضيب" عنصر أساسى فى النزعة الجنسية الأنثوية والقوة الحركية لجدليتها، عند فرويــد، وينشأ من اكتشاف الفروق التشريحية بين الجنسين، فتشعر البنت بالظلم بالقيـاس إلىي الصبى، وترغب فى امتلاك عضو ذكرى مثله.

ولقد طرحت سيمون دى بوافور Simon de Beauvoir بوضوح عظيم الأسئلة الأساسية للحركة النسائية الحديثة في كتابها "الجنس الثاني" (١٩٤٩)، حيث ترى أن المرأة تبذأ بالقول "أنا امرأة" عندما تحاول تعريف نفسها، وليس هناك رجل يفعل ذلك. هذه الحقيقة تكشف اللاتماثل الأساسي بين مصطلح "مذكر" و "مؤنث"، فالرجل هو الذي يحدد القارق الإنساني وليس المرأة، والتضاد بينهما يرجع إلى "العهد القديم". ولم يكن للمرأة تاريخ منفصل، ولا تضامن طبيعي، فلم تتجمع النساء مثلما تجمع غيرهن من المجموعات المضطهدة. وظلت المرأة مستمرة في علاقة غير متكافئة مع الرجل، فهو الواحد وهو وفلاسفة وكتاب وعلماء كثوا ليظهروا أن وضع الخضوع من المرأة مرغوب في السماء وفلاسفة وكتاب وعلماء كثوا ليظهروا أن وضع الخضوع من المرأة مرغوب في السماء ومفيد في الأرض. وتدعم سيمون دى بوفوار محاجاتها وثانقيا بمعرفة واسعة لتكشف عن النظرة الدونية إلى المرأة، تلك النظرة التي يدعمها إيمان الرجل بأن النساء أدني بالفطرة. إن الرجال المتعاطفين يستقبلون الفكرة المجردة عن "المساواة" بين الرجل والمرأة بمعسول الكلام. ولكنهم عادة يقاومون المطالبة الفعلية بهذه المساواة. وليس سوى النساء وحدهن الكلام. ولكنهم عادة يقاومون المطالبة الفعلية بهذه المساواة. وليس سوى النساء وحدهن الكلام. ولكنهم عادة الموفون المطالبة الفعلية بهذه المساواة. وليس سوى النساء وحدهن الكلام. ولكنهم عادة الفومون المطالبة الفعلية بهذه المساواة. وليس سوى النسائية.

ومن الواضح أن هناك خمسة محاور أساسية تدور حولها أغلب المناقشات عن الاختلاف الجنسى؛ وهي :

البيولوجيا.

التجربة.

الخطاب.

اللاوعي.

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

أما الحجج التى تتاول الجوانب البيولوجية من حيث كونها أساس الاختلف بين الرجل والمرأة، والتي تقلل من أهمية "التنشئة الاجتماعية"

Socialization (۳)، فهي حجج يستخدمها الرجال أساسا للإبقاء على النساء في "مكانهن"، ويلخب القول المأثور "Tota Mulier in utero" (ليست المسرأة سوى رحم)، هذا الاتجاه ، لأنه إذا كان جسد المرأة هو قدرها فإن كل محاولة للشك في أدوار الجنس Sex Roles المعزوة إلى المرأة تتبدد في مواجهة النظام الطبيعي. وفي المقابل، فإن بعض ممثلات الحركة النسائية يعلى من شأن الصفات البيولوجية للمرأة بوصفها مصادر للتفوق وليس الدونية. ولكن أيسة حجة متطرفة تقوم على التسليم بطبيعة خاصة بالنساء تنطوى على خطر الانتهاء - بطريق مختلف فحسب - إلى الوضع نفسمه الذي يتخذه المتعصبون من الذكور. هذا الخطر ينطوى عليه - أيضا - موقف أولئك الذين يلجأون إلى التجربة الخاصة للمرأة بوصفها مصدر القيم المؤنشة الإيجابية في الحياة والفن، وتقول حجة هؤلاء إنه ما دامت النساء وحدهن يعانين تجارب الحياة الأنثوية النوعية (كالإباضة (٤)، والطمث، والمخاض) فهن وحدهن اللائبي يستطعن الحديث عن حياة المرأة. يضاف إلى ذلك ما تتضمنه تجربة المرأة من حياة فكرية وانفعالية متميزة. فالنساء لا ينظرن إلى الأشياء كما ينظر إليها الرجال، وتختلف أفكارهن ومشاعرهن إزاء ما هو مهم أو غير مهم. ويقوم بدراسة التمثيل الأدبى لهذه الاختلافات في كتابة المرأة من يطلق عليهن اسم "ناقدات الخصائص النسائية" Gynocritics، أما المحور الثالث الذي يدور حول الخطاب فإنه محور ينال قدر إ عظيما من اهتمام ممثلات الحركة النسائية.

ويوحى عنوان كتاب ديل سبندر Dale Spender "لغة من صنع الرجل" بما تراه المؤلفة من أن سيادة لغة الرجل تقوم بدور أساسى في قمع المرأة. وإذا تقبلنا فكرة فوكو

<sup>(</sup>٣) عملية تلقين الفرد قيم المجتمع الذي يعيش فيه ومعاييره، ليصبح الفرد قادرا على التكيف مع المجتمع من ناحية، ومستعداً لأداء الأدوار التي تسند إليه من ناحية ثانية.

<sup>(؛)</sup> خروج البيضة من المبيض.

التي ترى أن ما هو "صواب" يعتمد على من يهيمن على الخطاب، فمن المعقول أن نسلم بأن سيادة خطاب الرجل أوقع المرأة في فخ (حقيقة) الذكر. وطبيعي - من هذا المنظور -أن تصارع الكاتبات هيمنة الرجال على اللغـة بدل مجر د الانحسـار في قوقعـة الخطـاب الأنثوى، ولكن هناك نظرة مناقضة، تتبناها واحدة من دارسات علم اجتماع اللغة، هي روبين ليكوف Robin Lakoff التي ترى أن لغة النساء أدنسي بـالفعل من لغـة الرجـال؛ لأنها لغة تتضمن أنماط "ضعف" و "عدم اليقين"، وتركز على "التافه" و "الطائش"، و"الهازل" وتؤكد الاستجابات الانفعالية الذاتية. وتذهب ليكوف إلى أن خطاب الرجال "أقوى"، ويجب أن تتبناه النساء إذا رغبن في تحقيق المساواة الاجتماعية بالرجـال. وأكـثر الراديكاليات من ممثلات الحركة النسائية يرين أن المرأة تواجه عملية غسيل للمخ بواسطة هذا النمط من الإيديولوجيا الأبوية [البطريركية] التبي تنتج قوالب مكرورة عن رجال أقوياء ونساء ضعيفات. وتطرح نظريات التحليل النفسى عنىد لاكمان وكريستيفا ما يتصل بالمحور الرابع الخاص بعملية اللاوعي، حيث بعض كاتبات الحركة النسائية ممن يناصبن النزعة البيولوجية (biologism (العداء، بواسطة إقامة صلة تربط بين "الأنشى" والعمليات النبي تميل إلى تقويض سلطة خطاب "الذكر" فينظرن إلى كمل ما يشجع أو يستهل اللعب الحر للمعاني ويمنع "الانغلاق" بوصفه "أنثى"، على نحو تغدو معه النزعة الجنسية الأنثوية ثورية تدميرية متغايرة الخواص "منفتحة". هذا النهج أقل تضمنا لخطر نزعة التقوقع والقولية، لأنه يرفض تحديد النزعة الأنثوية، ويرى أنه إذا كمان هنـــاك مبــدأ أنثوى فإنه ليس سوى البقاء خارج تعريف الذكر للأنثى. ولقد كانت فرجينيا وولف أول ناقدة تدخل البعد الاجتماعي (المحور الخامس) في تحليلها لكتابات المرأة. ومنذ ذلك الوقت، والماركسيات من الحركة النسائية على وجه الخصوص يحاولن الربط بين تغير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتغير توازن القوى بين الجنسين، ويوافقهن غيرهن من ممثلات الحركة النسائية على رفض فكرة الأنوثة المطلقة.

<sup>(°)</sup> أي إرجاع الخصائص إلى المكونات البيولوحية للكائنات.

## كيت ميلليت وميشيل باريت :

# النزعة النسائية السياسية:

وصلت الحركة النسائية الحديثة إلى مرحلة فكرية مهمة مع كتاب كيت مياليت Kate Millett "السياسات الجنسية"، (١٩٧٠)، حيث استخدمت مصطلح النظام الأبوى (دور الأب) لوصف سبب قمع النساء، قاصدة بذلك إلى أن النظام الأبوي يخضع الأنثى إلى الذكر، أو يعامل الأنثى بوصفها أدنى من الذكر، على نحو تتم معه ممارسة القسوة - بكيفية مباشرة أو غير مباشرة - للحجر على النساء في الحياة المنزلية والأسرية. وتذهب ميلليت إلىي أن إجبار النساء على الطاعــة ظــل مستمـــرا ــ رغـم النقـدم الديمقراطي - بواسطة دور الجنس المقولب الذي يخضعن له منذ أقدم العصور. وهي تستعير من العلوم الاجتماعية التمييز المهم بين "الجنس" Sex والهوية الجنسية Gender. أما "الجنس" فيتحدد بيولوجيا، في حين أن الهوية الجنسية مفهوم ثقافي مكتسب، فقد أظهرت مارجريت ميد في دراساتها الأنثربولوجية - أن الصفات التي تعزي إلى الرجال والنساء يمكن أن تختلف اختلافًا كبيرًا في المجتمعات الغربية، حيث يمكن للرجال أن يكونوا محبين للسلام بينما النساء محبات للحرب. وتهاجم مياليت وغيرها من ممثلي الحركة النسائية علماء الاجتماع الذين يتناولون الصفات "الأنثويـة" المكتسبـة ثقافيـا (كالسلبية وغيرها) بوصفها صفات طبيعية، وتعترف أن النساء لا يختلفن عن الرجال في الإبقاء على هذه الاتجاهات في المجالات النسائية و الإيديولوجيا العائلية. و ترى أن "أدوار" الجنس المؤبدة في المجتمع قمعية، والخروج على هذه الأدوار من حيث العلاقية غير المتكافئة بين السيطرة والتبعية هو ما تسميه مياليت "السياسات الجنسية".

ولقد كان التركيز في المرحلة الباكرة من الكتابة النسائية الحديثة عن الأدب (كيت ميلليت، و جيرمين جرير Germaine Greer ، ومارى إلمان Mary Ellmann) تركيزا سياسيا تماما في الغالب، بمعنى أن الكاتبات كن يعبرن عن مشاعر ساخطة على الظلم. وكن مشغولات بتعميق وعي النساء "السياسي" من حيث قهر هن بأيدي الرجال.

ومن الشائق أن نلاحظ أوجه الشبه بين هذا النمط من الحركة النسائية وأشكال أخرى من الراديكالية السياسية؛ إذ يمكن مقارنة النساء – من حيث هن مجموعة مقهورة – بالسود أو الطبقة العاملة، رغم أن النساء لسن أقلية كالسود أو نتاجا للتاريخ كالطبقة العاملة – فيما تشير سيمون دى بوفوار. ولقد قيل إن أكثر المجموعات المقهورة قاطبة: السود، والطبقة العاملة، والنساء. وتتخذ أفكار كل مجموعة من هذه المجموعات أشكالا متشابهة، على نحو يبدو معه القاهر واعيا بمحاولته الإبقاء على القهر إلى ما لا نهاية بواسطة الإبدولوجيا (عرقية أو برجوازية، أو أبوية). وتذافع كل مجموعة عن أعضائها في مواجهة إساءة النمثيل والقولبة في الأدب ووسائل الإعلام. وتدير كل مجموعة صراعاً "سياسيا" للارتقاء بوعي أعضائها، وإحداث تغيير جذرى في علاقات القوة بين القاهر والمقهور. ولكن الإيديولوجيا في هذه النظريات السياسية غير الناضجة يتم اختز الها في سلاح ذي بعد واحد فحسب، فتغدو الإيديولوجيا عند مياليت – كما تقول كورا كابلان – اللهراوة القضييية الكونية التي يستخدمها الرجال جميعا لضرب النساء"، ويقذف الرجال – ببساطة – النساء بصفات الضعف والمازوكية، وذلك فهم يتجاهل العمليات السيكاوجية اللاواعية لتشكل الهوية الجنسية؛ بالإضافة إلى المحركات الاجتماعية الاقتصادية اللاشخصية لقهر النساء.

كيف يؤثر ذلك على الأدب؟ أولا، تتشكل القيم والأعراف الأدبية بواسطة الرجال، وتناضل النساء في الأغلب للتعبير عن مطامحهن الخاصة فيما يمكن النظر إليه بوصفه أشكالا غير ملائمة، ففي القصص - على سبيل المثال - تغدو الأعراف التي تشكل المغامرة والمطاردة الرومانسية ذات زخم وهدف "رجالي". ثانيا، يخاطب الكاتب القراء كما لو كانوا رجالا دائما، وتزودنا الإعلانات بأمثلة موازية واضحة في الثقافة الجماهيرية، حيث التليفزيون الذي يعلن عن "دش" كهربائي، يقصدم امرأة تسقط المنشفة - على نحو مثير للمشاهد واللائلي على على على على على على المشاهد نظرة إلى جسدها العارى، وذلك إعلان يستبعد المشاهد (الأنشي) على ليختطف المشاهد نظرة إلى جسدها العارى، وذلك إعلان يستبعد المشاهد (الأنشي) على

نحو صارم. ولكن هذا المثال يوضح أنه يمكن – أيضا – للمشاهدة الأنشى أن تتواطأ مع عملية استبعادها وتنظر نظرة (رجل)، تماما كما يمكن دفع المرأة (بلا وعي) إلى القراءة كرجل. ولكي نقاوم كيت ميلليت هذه النزعة التلقينية المفروضة على القارئة الأنثى، فإنها تعرى - في كتابها "سياسات الجنس" - التمثيلات الجنسية الموجودة في قصص الرجال، حيث تضع نظرة الأنثى القارئة في الصدارة لتبرز هيمنة الرجل المنتشرة في الأوصاف الجنسية لروايات د. هـ. لورنس D.H. Lawrence وهنرى ميللر Henry Miller ، ونورمان ميلر Norman Miller ، وجان جينيــه Jean Jenet ، ومثال ذلك ما تقدمه مياليت من نقد قاس لفقرة من رواية لميالر، هي روايـة "جنس" Sexus التـي يقـول فيهـا "نزلت على ركبتي ودفنت رأسي ما بين فخذيها.. إلخ"، حيث تذهب إلى أن الفقرة" تحمل نغمة.. ذكر يحكى مأثرة من مآثره إلى ذكر آخر، في مفردات رجالية تنطق نظرة الذكورة". وتصف ميلليت الأحداث الرئيسية في عمل ميللر "الحلم الأمريكي"، حيث يقتل روجاك زوجته ثم يلوط بالخادمة روتا، بأنها "حرب تشن" ضد المرأة "بمصطلحات القتل واللواطة إلى ولكن مع أن كتاب ميلليت يطرح نقدا قويا لثقافة النظام الأبـوى، إلا أن بعض ممثلات الحركات النسانية برين أن اختيار ها للكتاب من الرجال كان غير معبر، وترى أخريات أنها لم تتفهم حق الفهم القوة التدميرية للخيال القصيصيى، فهي تسيء فهم الطبيعة الملتوية العميقة لكتاب جان جينيه ، "يوميات لص" - على سبيل المثال - ولاترى من عالم المثلية الجنسية الذي يصوره الكتاب سوى إذلال الأنثى والحط من شأنها، وتنظر إلى علاقة السيطرة والتبعية بين الشواذ على أنها صورة أخرى من النموذج القمعي للمغايرة الجنسية. ويشن نورمان ميللر هجوما عدوانيا على مياليت في كتابه "سجينة الجنس" (١٩٧١)، حيث ينجح في تسجيل نقاط على فشل ميلليت في نفهم السياق الخيالي لمجموعة من الفقرات الروائية، ويكشف عن أنها لا ترى من القصاصين الذكور إلا أنهم مدفوعون بواسطة هويتهم الجنسية إلى استنساخ السياسة الجنسية القمعية للعالم الفعلى الندي تصموره قصصهم، وذلك نهج يظلم معالجة جويس للنزعة الجنسية الأنثوية على سبيل المثال، ولا

يقتصر الأمر على ميللر، فإن بعض ممثلات الحركة النسائية يرين أن ميلايت تتمسك بنظرة أحادية البعد عن سيطرة الذكر، وأنها تعالج الإيديولوجيا الجنسية كما لو كانت شعارا قمعيا يرفعه كل الكتاب الذكور بالضرورة.

ويعالج الكتاب الذي أصدرته ميلايت وشولميت فايرستون Firestone ، بعنوان "جدل الجنس" (١٩٧٢)، سيطرة الذكر بوصفها سيطرة مستقلة كل الاستقلال، ابتداء، عن بقية الأشكال الاجتماعية والاقتصادية للقهر، على نحو يهدف إلى استبدال الجنس بالطبقة بوصفه العنصر الحتمي تاريخيا، فيغدو "صراع الطبقة" نفسه نتاجا لتنظيم الوحدة البيولوجية للعائلة. وتذهب ميشيل باريت إلى أن فكرة النظام الأبوى على نحو ما استخدمتها ميلايت وفايرستون – في كتابهما – إنما هي فكرة توحي بسيطرة مطلقة بلا أصول أو تنوعات تاريخية، فهي فكرة تتجاهل علاقة النشكل التي تربط النظام الأبوى بالرأسمالية، مما ينتج عنه تبسيط عملية معقدة تتضمن عناصر متعددة لابد من الربط بينها. هذه العناصر تشمل التنظيم الاقتصادي للأسرة في المنزل وإيديولوجيته العائلية المصاحبة، وتقسيم العمل في النظام الاقتصادي العام، وأنظمة التعليم والدولة، والعمليات المصاحبة، وتقسيم العمل في النظام الاقتصادي العام، وأنظمة التعليم والدولة، والعمليات المتقافية التي يتم فيها تمثيل الرجال والنساء على نحو مختلف، وطبيعة الهوية الجنسية، والعلقة بين النشاط الجنسي وإعادة الإنتاج البيولوجية.

وتقدم باريت تحليلا ماركسيا نسائيا لتمثيل الهويةالجنسية، فتستحسن - أولا - الفكرة المادية التي تطرحها فرجينيا وولف عندما نذهب إلى أن الأوضاع التي ينتج النساء والرجال في ظلها تختلف اختلافا ماديا، يؤدي إلى التأثير في شكل ومضمون ما يكتبه كلا الطرفين، على نحو لا نستطيع معه فصل الأسئلة الخاصة بقولبة الهوية الجنسية عن أوضاعها الاجتماعية في التاريخ، مما يعني أن التحرر النسائي لن يأتي من مجرد التغييرات الثقافية وحدها. وتذهب باريت - ثانيا - إلى أن إيديولوجيا الهوية الجنسية تؤثر في الطريقة التي تتم بها قراءة كتابات الرجال والنساء، كما تؤثر في الكيفية التي تتأسس

بها معايير الامتياز في الكتابة. وترى باريت - ثالثا - أنه لابد للناقدات من أن يضعن في اعتبارهن الطبيعة الخيالية للنصوص الأدبية، ولا ينغمسن في "نزعة أخلاقية هائجة" بإدانة كل المؤلفين الذكور والصداق تهمة التميز الجنسي بكتبهم، واستحسان أعمال النساء لطرحها قضايا الهوية الجنسية، فالنصوص ليس لها معان ثابتة لأن التفسيرات تعتمد على موقف القارئ وإيديولوجيته، ومع ذلك يمكن للنساء، بل يجب عليهن، القيام بمحاولة تأكيد تأثير هن في طريقة تحديد الهوية الجنسية وطريقة تمثيلها الثقافي.

## كتابة النساء

#### وناقدات الخصائص النسائية:

يقوم كتاب إلين شولتر Elaine Showlter أدب خاص بهن" (١٩٧٧) بدراسة الروائيات الإنجليزيات منذ عهد الأخوات (١) برونتي Brontes من وجهة نظر التجربة النسائية. صحيح أن المؤلفة تسلم بعدم وجود نزعة جنسية ثابتة وفطرية أو ما يسمى خيالا أنثويا، غير أنها تذهب إلى وجود اختلاف عميق بين كتابة النساء والرجال، كما ترى أن تراثاً بأكمله من الكتابة النسائية قد أغفله النقاد. هذا التراث هو "القارة المفقودة من الـتراث الأنثوى الذي يبرز كقارة أطلنطيس من بحر الأدب الإنجليزي". وتقسم شولتر هذا التراث ألى مراحل ثلاث: الأولى هي المرحلة النسائية ما بين الأعوام (١٨٤٠-١٨٨٠)، وتتضمن أعمال إليز ابيث جاسكل، وجورج إليوت George Eliot، تلك الأعمال التي حاكت فيها المرأة الكاتبة وتمثلت المعايير الجمالية الرجالية السائدة، حين كان على الكاتبات أن يكن سيدات مهذبات، وكان المجال الرئيسي لعملهن هو الدائرة المنزلية والاجتماعية المباشرة، مما أدى إلى معاناتهن من الشعور بالذنب لالتزامهن (الأناني) بصناعة الكتابة، وإلى تقبلهن قيود التعبير التي تجنبهن الفظاظة والحسية. قد نقول إن كاتبة متطهرة النزعة

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> المقصود آن برونتی (۱۸۲۰–۱۸۶۹) وشارلوت برونتی (۱۸۱۹–۱۸۵۰) وإمیلی برونتی (۱۸۱۸–۱۸۱۸).

[بيوريتانية] مثل جورج اليوت قد نجحت في أن تلمح إلى قدر طيب من الحسية في روايتها "طاحونة على الجدول"، ولكن الفظاظة والحسية لم تكونا مقبولتين بيسر حتى في قصص الرجال، فقد كان على رواية توماس هاردى "تيس سليلة آل أوبرفيل" التي أشارت الجدل حولها أن تلجأ إلى المعانى الضمنية والصور الشعرية لتوصيل النزعة الحسية للبطلة.

وتتضمن المرحلة النسائية الثانية (١٨٨٠- ١٩٢٠) كتابات من مثل إليزابيث روبنز Elizabeth Robins وأوليف شراينر Olive Schreiner. وقد دافعت الكاتبات الراديكاليات لهذه المرحلة عن يوتوبيات أمازونية انشقاقية ووحدة نسائية تدعو إلى المساواة. أما المرحلة الثالثة (١٩٢٠ وما بعدها) فقد ورثبت خصائص المرحلتين السابقتين، وطورت فكرة الكتابة النسائية المتميزة، فضلا عن فكرة التجربة النسائية، وكمانت ربيكما وست Rebecca West وكماثرين مانسفيلا Rebecca West ودورثي ريتشاردسونDorthy Richardson أوائل الروائيات في هذه المرحلة - فيما ترى شولتر، ولكن ريتشاردسون اتخذت لنفسها موضوع وعى الأنثى في روايتها الطويلة "رحلة حج" في الفترة نفسها التي كان يكتب فيها جيمس جويس ومارسيل بروست روايات طويلة تقوم على تيار الوعى، وقد استبقت نظراتها في الكتابة النظريات النسائية المتأخرة، فقد مالت إلى نوع من القابلية السلبية، أو التلقى المنفتح الذي يرفض النظريات القطعية والآراء التي أطلقت عليها تسمية "الأشياء" المذكرة، وعقلنت (٧) مشكلة "تدفقها الهيولي" بالغمل على تأصيل نظرية مؤداها أن الهيو لانية تعبير طبيعى عن التقمص الوجداني Empathy للأنثي في مقابل النمط Pattern الذي هو علامة على أحادية البعد الخاص بالذكر. وحاولت على نحو واع إنتاج جمل مجزأة تقوم على الحذف، لتوصل ما رأت أنه شكل العقل الأنثوى ونسيجه. ولقد استجدت الصراحة في الحديث عن النزعة الجنسية (الزنا، السماق، الخ) بعد فرجينيا وولف، خصوصا عند جين ريس Jean Rhys، وظهر جيل جديد من النساء اللائي أكمان تعلمهن الجامعي، واللائي لم يعدن يشعرن بالحاجة إلى

<sup>(</sup>٧) أي قامت بتقديم تبرير عقلي.

التعبير عن السخط الأنشوى، ويتضمن [هذا الجيل] أ. إس. بيات، A.S Byatt التعبير عن السخط الأنشوى، ويتضمن [هذا الجيل] أ. إس. بيات، Christine Brooke ومارجريت درابل Margaret Drabble، وكريستين بروك روز Brigid Brophy وبرجيد بروفى Rose ولكن حدث تحول في أوائل السبعينيات إلى نغمة أكثر غضبا في روايات بينولبي مورتايمر Penelope Martimer، وميريل سبارك لمعتاد Doris Lessing، ودوريس ليسنج Doris Lessing.

ولقد كتبت فرجينيا وولف الكثير من الكتابة النسائية، فهى رائدة مهمة للنقد النسائى الحديث مثل دورثى ريتشاردسون. ورغم أنها لم تتبن الموقف النسائى قط، فإنها لم تكف عن دراسة المشكلات التى تواجه الكاتبات. فقد آمنت أنه كان على النساء دائما مواجهة العوائق الاجتماعية والاقتصادية التى كانت تعوق طموحاتهن الأدبية. وهى نفسها كانت واعية بالتعليم المحدود الذى تلقته (لم تكن تعرف اليونانية على سبيل المثال). غير أنها قبلت بانسحاب هادئ من الصراع بين النزعة الجنسية للذكورة والأنوثة بتبنى أخلاق بلومزبرى الجنسية عن "الخناثة" - ورفضت الوعى النسائى آملة فى تحقيق التوازن بين التحقق الذاتى (الذكرى) والإبادة الذاتية (الأنثوية)، ولكن هجومها المتكرر على الجنون والانتحار النهائى يوحى بأن صراعها للتسامى على النزعة الجنسية قد فشل، فلقد أرادت لحسها النسائى أن يكون لا واعيا، لعلها بهذلك" تفر من مواجهة الذكورة أو الأنوثة" ("غرفة خاصة بالمرء").

ورغم هذا الالتزام العسير بالخناشة، فإن فرجينيا وولف قد كشفت عن وعيها العميق بنميز كتابة النساء؛ إذ يلفت وصفها لدوقة نيوكاسل الغريبة الانتباه – على نحو بارع – إلى الإبداعية "النسائية" للمرأة الكاتبة في القرن السابع عشر:

"رغم عقم فلسفاتها وثقل وطأة مسرحياتها وفتور شعرها بوجه عام فإن الحجم الضخم لكتابة الدوقة كان يمتزج بمسحة من لهب أصيل، بحيث لا يمتلك المرء سوى الإذعان إلى إغراء شخصيتها الغريبة المحببة. وهي تتلوى وتتلألأ، صفحة إثر صفحة، فهناك شيء نبيل ودون كيخوتي وجرىء ومخبل ومنقلب بالمثل في هذه الشخصية".

ويتراءى لى أن فرجينيا وولف تريد القول إن "الحجم الضخم" من الإنتاج "المذكر" الفاتر للدوقة يشرق بنزعة "أنثوية" متمردة "غريبة"، "تتلوى". والجملة الأخيرة كاشفة بوجه خاص؛ إذ إن الصفتين: "ببيل، ودون كيخوتى" تبدوان أشبه بالصفات المذكرة، بينما تبدو الصفتان "مخبّل"، و"متقلب" أشبه بالصفات المؤنثة. وتصل الجملة إلى نوع من الحيادية الخنثوية بهذا الجمع بين الدلالات الإيحائية المنقابلة.

وأكثر مقالات فرجينيا وولف عن الكاتبات تأثيرا ولفتا للانتباه هي مقالة "حرف للمرأة"، حيث حصرت معوقات عملها في أمرين، أولهما أنها كانت سجينة إيديولوجيا نسائية، بسبب وجود العديد من الكتاب في القرن التاسع عشر، فقد كان المثل الأعلى عن "الملاك في المنزل" يفرض على النساء أن يكن متعاطفات غير أنانيات ونقيات. وكان على المرأة أن تستخدم المداهنة والحيل النسائية لتخلق زمان الكتابة ومكانها. وثانيهما أن تحريم التعبير عن الجوانب العاطفية الأنثوية قد منعها من "قص حقيقة تجاربها الخاصة من حيث هي جسد"، فهي لم تستطع قط أن تتغلب على هذا الإنكار الواعي للنزعة الجنسية الأنثوية، سواء في عملها أو حياتها. مؤكد أنها لم تكن تؤمن بوجود لا وعي أنثوى، ولكنها ذهبت إلى أن النساء قد كذبن بطريقة مختلفة، ليس لأنهن مختلفات نفسيا عن الرجال بل لأن تجربتهن الاجتماعية مختلفة. ولقد كانت محاولاتها في الكتابة عن تجارب المرأة واعية، تهدف إلى اكتشاف الأساليب اللغوية لوصف الحياة الحبيسة للنساء، وآمنت أنه عندما تحقق النساء المساواة الاجتماعية والاقتصادية بالرجال، قلن يوجد شي يمنعهن من التطوير الحر لمواهبهن الغنية.

أما النص الباكر من نقد الخصائص النسائية الذي خلف في نفسي أعمق الأثر. فهو كتاب ماري إلمان "التفكير حول المرأة" (١٩٦٨)، فهي تنتمي إلى المرحلة "السياسية" الباكرة للحركة النسائية الحديثة، ولكنها تسبق الكثير من التطورات اللاحقة، وهي تهاجم براعة "النقد الذكري"، ساخرة من فكرة وولتر باتر العبثية عن "الرجولة في الفن"، تلك التي يحددها بأنها الصيغة الواعية تمام الوعي، "وتلاحم الحدس مع الغرض، وروح البناء التي تعارض ما هو متلاحم أدبيا أو آبل إلى السقوط، أو ما هو هستيري أو خبط عشواء". وعلى النقيض من شولتر، لا تميل إلمان إلى التوحيد بين الكتابة الأنثوية وتجربة الأنثى،

ولكنها تصل إلى الكتابة بأساليب أدبية متعينة فتذهب إلى أن الكاتبات غالبا ما يؤسسن منظورا تدميريا مختلفا بتقويض قطعية الحكم وتثبيت البؤرة، وذلك على نحو ما يحدث في روايات إيفي كومتون – بيرنيت – Ivy Compton Burnett التي تخنزل " وجهات النظر" القطعية في ثانويات هامشية نتفي عن وجهات النظر سلطة الأحكام "المذكرة". هذا النمط من الكتابة غالبا ما يحدث أثرا أشبه بأثر الموقف الكوميدي Comic Stasis الذي يتبنين يتم فيه إحباط الأحكام وعدم الوصول إلى نتائج. وترى إلمان أن ليست كل الكاتبات يتبنين أسلوبا أنثويا في الكتابة، فماري ماكارثي Mary Mc Carthy تكتب بسلطة بالغة، وشارلوت برونتي تكتب بالتزام حاد وعاطفة جادة. وفي مقابل ذلك، فإن البراعة الأسلوبية التدميرية المراوغة التي ترجع إليها إلمان القيمة، قائمة عند أوسكار وايلد وعند جو أور تون Joe Orton، وكلاهما كان متحرر إجنسيا.

وتلفت إلمان الانتباه إلى رواية جين بوولز Jane Bowles "سيدتان جادتان" (19٤٣)، وهي رواية كوميدية عجيبة عن امرأتين تتحدران إلى العالم السفلي الفسوق، في الوقت الذي تحافظان فيه على احتشام منفصل في الحديث والتصرف، فكلتا المرأتين تحتفي – على نحو غير واع تماما – بالمباهج المهذبة لاستقلال الأنثي. والرواية اكتشاف باهر مبكر لتدمير الأنثي قيم الذكر، إن فريدا كوبرفيلد تتحرق شوقا إلى فندق مريح في بنما تزوره مع زوجها. ولكن الزوج يفضل إنفاق النقود على "موضوعات" تبقى، وعندما تخالفه فريدا في الرأي يعبس:

# "قال السيد كوبرفيلد:

"إذا كنت ستكونين تعيسة فلنذهب إلى فندق واشنطن".

وفقد وقاره، فجأة وغامت عيناه ولموى شفتيه.

ولكنى أؤكد لك أنى سأكون تعيسا هناك، سيكون الأمر مملا تماما".

كان أشبه بطفل، وكان على السيدة كوبرفيلد أن تواسيه، فقد كان يمتلك الحيلة التى تجعلها تشعر بالمسؤولية".

وليس سوى روائية تستطيع أن تقوم بهذا الانتقام البارع من وقار الذكر و" روحه البناءة". إن جين بوولز تستغل بطلات روايتها لاستكشاف وعى "الأنثى" ونسق القيمة. فهن بطلات ينجذبن إلى الممنوع لأنه يتحدى سلطة الذكر، ويبحثن جذلات بلا مسؤولية عن سعادة "وسلام داخلى"، ومثال ذلك كريستينا جورنج التى تتخلى عن احترام طبقتها العليا وتتهى إلى أن تكون بغيا راقية فى بنما، ولكنها تلاحظ - فى ثنايا انحدارها - ألوان الدفاع والتناقضات الغريبة للمعجبين بها من الذكور، فوالد أرنولد الذى ينافس ابنه - على نحو سمج - فى التودد إليها يشير فجأة إلى أمله فى أن تتخذ جانبه. وعندما تسأله كريستينا: و"ماذا يستلزم ذلك" فإنه يجيب: "يستلزم... أن تكونى امرأة صادقة، متعاطفة، ومستعدة للدفاع عن كل ما أقول وأفعل، وفى الوقت نفسه نزاعة إلى توبيخى بعض ومستعدة للدفاع عن كل ما أقول وأفعل، وفى الوقت نفسه نزاعة إلى توبيخى بعض عن مسؤليات الزواج بعد اهتمام بوهيمى. ويعلن أن "جمال الفنان يكمن فى روحه الطفلة"، عن مسؤليات الزواج بعد اهتمام بوهيمى. ويعلن أن "جمال الفنان يكمن فى روحه الطفلة"، سوال "الذكر": "هل يمكن أن يكون جزء منى، لا أراه، يكدس الخطيئة تلو الخطيئة بالسرعة التى تتميز بها السيدة كوبر فيلد؟". ويقرر الراوى فى برود" رأت الأنسة جورنيج بالسرعة التى تتميز دو تأثير لافت ولكنه بالأمر الخطير".

إن رواية "سيدتان جادتان" تشير إلى النقد النسائي الذي يجاوز الجدالية العنيفة لكبت مياليت، ومع ذلك تقوض – على نحو مراوغ – كل قوالب "الذكر" وقيمه. فالسيدة كوبر فيلد – على سبيل المثال – تعلن: "كنت دائما من عباد الجسد .. ولكن ذلك الايعنى أنى أحب من لهم أجساد جميلة، فبعض الأجساد التي أحببتها كان شنيعا". هنا، فإن ما يمكن أن يعده الرجال خصيصة أنثوية يتحول في صمت إلى اختلاف أنثوي نتويري.

# النظرية النقدية النسائية الفرنسية

تأثرت الحركة النسائية الفرنسية تأثرا عميقا بالتحليل النفسى، خصوصا ما قام به لاكان من تجديد لنظريات فرويد (انظر الفصل الرابع). وعندما اتبعت ممثلات هذه الحركة نظرية لاكان فإنهن تجاوزن العداء الغالب على الحركة النسائية عموما لفرويد. فقد كانت نظريات فرويد - قبل لاكان، في الولايات المتحدة بوجه خاص - مختزلة في

مستوى بيولوجى فج، مما يجعل الأنثى تبدو طفلة تتطلع إلى عضو الذكورة، وتتعرف نفسها من حيث هى أنثى بافتقادها عضو الذكورة، فتحدد نفسها بالسلب وتعانى عقدة "حسد القضيب" بالضرورة. وقد ذهب فرويد نفسه إلى أن حسد القضيب عام فى النساء، وأنه المسؤول عما يصبهن من "عقدة خصاء" (^^) Castration complex التتج عن ملحظتهن لأنفسهن بوصفهن رجالا ناقصين Hommes manqués أكثر منهن جنسا موجبا بذاته. وكن إرنست جونز أول من أطلق على نظرية فرويد "مركزية القضيب" (٩) وهو مصطلح تبنته على أوسع نطلات الحركة النسائية فى نقاشهن لسيطرة الذكر بوجه عام.

وقد دافعت جولييت ميتشيل Juliet Mitchell عن فرويد في كتابها "التحليل النفسى والحركة النسائية"، (١٩٧٥)، فذهبت إلى "أن التحليل النفسى ليس تزكية لمجتمع النظام الأبوى وإنما هو تحليل لهذا المجتمع"، وأن فرويد يصف تمثيلا ذهنيا لواقع اجتماعى وليس الواقع نفسه. ولكن دفاعها عن مفهوم فرويد عن حسد القضيب وأفكاره عن الاختلاف الجنسى لم يلق القبول عند العديد من ممثلات الحركة النسائية. وقد أظهرت جين جالوب Jane Gallop أن ميتشيل تدين لأفكار لاكان في محاولتها رد اعتبار فرويد، ولكنها تفشل في تعميق الاستخدام الاستراتيجي الذي يقوم به لاكان لعلم اللغة عند دي سوسير.

<sup>(^)</sup> عقادة تدور حول هموم الخصاء التي تحمل الحواب عن اللغز الذي يطرحه الفرق التشريحي بين الحنسين على الطفل، من حيث وجود أو غياب عضو الذكورة؛ إذ يرجع هذا الاختلاف (في عيني الطفل) إلى بتر العضو الذكري عند البنت.

<sup>(4)</sup> القضيب Phallus هو الصورة المجازية لعضو الذكورة في الحضارة اليونانية واللاتينية، ويشير استخدامه، في التحليل النفسي، إلى الوظيفة الرمزية التي يقوم بها في العلاقة الجدلية بين مكونات الذات من ناحية، والذات والآخر من ناحية ثانية. ولأنها المحورالذي تدور حوله نظرية التحليل النفسي، عند فرويد، فقد أطلق على النظرية هذه الصفة التي سرعان ما أصبحت، مع الحركة النسائية، مرتبطة بنزعة هيمنة الذكورة.

وحتم أن يصدر عن ممثلات الحركة النسائية رد فعل قاس على نظرة لاترى فى المرأة إلا أنها "سلبية، نرجسية، مازوكية Masochistic حاسدة للقضيب" (إيجلتون)، كما لو كان لايوجد منها شئ يمكن قياسه من حيث علاقته بمعيار الذكر، ولكن بعض ممثلات الحركة الفرنسية قد أكد أن "القضيب"، أو "العضو"، مفهوم رمزى عند فرويد وليس حقيقة بيولوجية. فلاكان يستخدم المصطلح معتمدا على دلالته الإيحائية في شعائر الإخصاب، فضلا عن أن الكلمة نفسها مستخدمة في الكتابات اللاهوتية والأنثر وبولوجية بمعناها الرمزى الذي يرتبط بتمثيل القوة.

وقد أفادت ممثلات الحركة من أحد رسوم لاكان التوضيحية في الكشف عن اعتباطية الأدوار الجنسية على النحو التالي:

| شجرة | سیدات  | رجال       |
|------|--------|------------|
| TREE | LADIES | GENTEL MEN |
|      | 0 0    | 00         |

فالشكل الأول – الشجرة – علامة إيقونية (١١) Iconic تصف التجاوب الطبيعى، بين الكلمة والشئ، وهو علامة تلخص الفكرة الشائعة قبل سوسير عن اللغة، حيث تظهر الكلمات والأشياء متحدة اتحادا طبيعيا في معنى عام. أما الشكل الثاني يتكون من بابين، فإنه يدمر التناغم القديم بين الكلمة والشئ، فالدالان "سيدات" و "رجال" ملحقان ببابين متماثلين. "ونفس" البابين مصنوعان لدخول نسق اختلافي في اللغة، ومن ثم نراهما بوصفهما مختلفين. وإذا طبقنا هذا [الفهم للعلاقة بين الدال والنسق اللغوى] على المرأة،

<sup>(</sup>١٠) المازوكية شذوذ يرتبط فيه الإشباع بالألم أو بالإذلال الذي يلحق الشبخص المصاب به.

<sup>(</sup>۱۱) العلامة الإيقونية من مصطلحات الفيلسوف الأمريكي تشارلز بسيرس (السذى أسس علم السميوطيقا / السميولوجيا مع دى سوسير) حيث قسم العلامة الإيقونية التي تشير إلى الموضوع الذي تعبر عنه الطبيعة الذاتية للعلامة فقط، كما سبق أن ورد في المتن (راجع ص ٩١).

وجدنا أنه "المرأة" وليس أنثى إذ بيولوجية؛ لايوجد تجاوب مباشر بين جسم معين والدال "امرأة"، ولكن ذلك لايعنى أننا لو أزلنا النقش المشوه للدال فإن امرأة "طبيعية" "حقيقية" تبرز الضوء كما لو كانت قبل بداية عملية الترميز اللغوى. فنحن لا نستطيع أن نخطو قط خارج عملية الدلالة إلى أرضية محايدة، كما أن أية مقاومة نسائية لمركزية القضيب (أوهيمنة القضيب من حيث هو دال) لابد أن تنبع من داخل العملية الدالة. ولقد رأينا و الفصل الرابع - أن الدال أقوى من "الذات" التى "تضمحل" وتعانى "الخصاء". و"المرأة" تمثل موضوع ذات منفية إلى الظلمة الخارجية (القارة المظلمة) بواسطة القوة الخصائية لمركزية القضيب؛ لأن هذه القوة تمارس سطوتها - بالقطع - بواسطة خطاب؛ أي بواسطة ميمنة منطق القضيب Phallocentrism .

و لاتنفصل مسألة مركزية القضيب عن بنية العلامة عند لاكان؛ فالدال القضيب و لا بعد بالحضور الكامل والقوة، وكلا الأمرين لا ينال أو يتحقق كاملا مما يهدد كلا الجنسين بعقدة خصاء، والعقدة تنبنى تماما بالطريقة نفسها التى تنبنى بها اللغة واللاوعى، إذ ينتج دخول الذات الفردية إلى اللغة "انشطارا" يترتب على إحساس هذه الذات بالنقصان، عندما تقشل الدوال فى تحقيق ماوعدت به من حضور كامل (راجع الفصل الرابع). فيفنقد الذكور والإناث البطرائق مختلفة الكامل النزعة الجنسية المرموز إليه فى القضيب، وقد تزيد العوامل الاجتماعية المرتبطة بقولبة الهوية الجنسية من أثر هذا النقصان أو تنقص منه. ولكن القضيب من حيث هو الدال على الحضور الكامل وليس العضو المادى المادى وعد بإكماله لا يكتمال قيط. ويطلق لاكان الحيانا على هذا الدال الملحاح "اسم الأب"، مؤكدا بذلك طراز الوجود غير "الواقعى" وغير "البيولوجى" لهذا الدال أو القضيب، ذلك الذي تنظم الإنسانية كلها علاقتها فى الحب والكره حول مسألة حضوره أو غيابه. هذا التأكيد للنموذج العام بنبوى تماما.

ويلعب الأب - بالمثل - دورا متميزا في العملية التي تفضي إلى تشكيل الهوية الجنسية للأفراد. ويصف تفسير لاكان لعقدة أوديب - عند فرويد - ثلاث مراحل:

1- يتحد الطفل الذكر بأمه تماما، ويرغب ـ على نحو لاواع - في إكمال كل شئ ينقصها، فيتحد بالقضيب موضوع رغبة الأم. وبفعله ذلك يظهر على أنه غفل محض.

٢- يحرم الأب اتحاد الطفل بالقضيب وإمكان قبول الأم لهذا الاتحاد في آن، مما
يضع الطفل في مواجهة قانون الأب الذي يهدده بالخصاء.

7- يتحد الطفل عندئدذ بالأب لأنه يمتلك القضيب (بالمعنى الرمزى)، ويتشكل إحساس الطفل بهويته الخاصة من حيث همو كانن سيأتى عليه يوم يشغل مكان الأب، ويكبت الطفل رغبته الأصليبة ويتقبل بمدلا منها القاتون (الذي أسماه فرويد "مبدأ الواقع").

ولا يصل الطفل إلى الإحساس بالهوية إلا بدخوله نظام اللغة "الرمزى" المصنوع من علاقات المشابهة والاختلاف، ولا يستطيع شخل مكان الهوية الذى يعينه له النظام اللغوى إلا بتقبله الاستثناءات (إذا كان هذا فليس ذاك) التى يفرضها قانون الأب. ومن الأساسى أن ندرك الطبيعة الاستعارية لدور الأب الذى يتخذ موضع المشرع لأنه يقوم بالوظيفة التناسلية الأعلى (رغم ما آمن به الناس قديما) بل لأنه نتيجة من النظام اللغوى فحسب. إن الأم تدرك كلم الأب لأن لديها وسيلة الوصول إلى دال الوظيفة الأبوية (اسم الأب) الذى ينظم الرغبة بطريقة "متحضرة" (أعنى غير مكبوتة)، أما الطفل فلا تتم تنشئته الاجتماعية إلا بتقبله ضرورة الاختلاف الجنسى (إما هذا .. أوذاك) وضرورة تنظيم الرغبة .

وتعترض ممثلات الحركة النسائية – أحيانا – على الوضع المتميز الذي تعزوه نظريات لاكان إلى القضيب في عملية الدلالة. ويرين أن هذا الوضع غير متكافئ تماما حتى لو تقبلن النظرة "الرمزية" الخالصة إلى القضيب، وتذهب جين جالوب إلى أن تطبيق مقولات لاكان على الاختلاف الجنسي يبدو أنه يفضى حتما إلى التبعية الجنسية للأنثى، فالرجل يعانى "الخصاء" لأنه لايحقق له الامتلاء الكامل الذي وعده به القضيب، أما المرأة فهي "مخصاة" بسبب كونها ليست ذكرا. والطريق الذي تسلكه الأنثى خلل مراحل عقدة

أوديب أقل وضوحا من طريق الذكر. إن عليها - أو لا - أن تحول عاطفتها من الأم إلى الأب من قبل أن يستطيع قانونه القيام بتحريم سفاح المحارم. ومادامت تعانى "الخصاء" سلفا فمن الصعب - ثانيا- أن نرى ما يحل - في حالتها - محل هذا الخصاء الذي يهدد تطور الذكر، فما الذي يجبرها على تقبل القانون؟ ولكن تظل لمنهج لاكان فائدته، فهو منهج يتخلص من الحتمية البيولوجية ويضع التحليل النفسي في علاقة تماس مع النسق الاجتماعي (عن طريق اللغة).

وتلاحظ جين جالوب Jane Gallop أن لاكان يميل إلى دعم خطاب "نسائى" مضاد لمركزية اللوجوس، وأن هذا الخطاب – رغم عدم وعيه بمناصرة الحركة النسائية – "جذاب" "لعوب" "شعرى" ، يرفض الجزم بنتائج أو تأسيس حقائق. وآية ذلك أن لاكان عندما يسترجع السؤال الذي لم يجب عنه فرويد: "ماذا تريد المرأة"؟ ينتهي إلى أن السؤال لابد أن يظل مفتوحا، لأن الأنثى "سيالة"، والسيولة حالة "غير ثابتة" فالمرأة "لاتقول المماثل Pareil قط" وما تقذفه منساب Fluent. ولكن هنا، مرة أخرى، يكمن خطر الارتداد إلى مركزية القضيب الذي ينفي النساء إلى الهامش، متجاهلا إياهن، لأنهب متقلبات متبدلات لا يمكن التنبؤ بما يفعلن. وما يمنع هذا الارتداد إلى "انفتاح" الأنشى على نسق النظام الأبوى – فيما يبدو – هو التميز الإيجابي لهذا الانفتاح، حيث النزعة الجنسية للأنثى ترتبط ارتباطا مباشرا بالخاصية الإنتاجية الشعرية، أي بالمحركات النفس جسدية التي تمزق استبداد المعنى المركزي وخطاب مركزية اللوجوس (من ثم منطق خطاب القضيب)، وجوليا كريستيفا وهيالين سيكسوس هما أهم من قام بالتنظير لهذه النظرة.

يؤخذ تنظير كريستيفا عادة على أن المفهوم المركزى فيه هو الاستقطاب بين الأنساق العقلانية "المغلقة" والأنساق "المفتوحة"، "اللاعقلانية"، فهى تنظر إلى الشعر بوصفه "الموقع المتميز" للتحليل؛ لأنه يوازن بين هذين النمطين من الأنساق، وينفتح - فى أوقات بعينها - على الدوافع الأساسية للرغبة والخوف الذى يعمل خارج الأنساق العقلانية. ولقد ناقشنا من قبل (فى الفصل الرابع) تمييزها المهم بين "السميوطيقى" و"الرمزى"، الذى هو أصل العديد من الاستقطابات الأخرى، ففى الأدب الطليعى تغزو

العمليات الأولية Primary Processes (كما وصفها لاكان في قراءته التي قام بها لنظر بة فر ويد عن الأحلام) التنظيم العقلاني للغة، وتهدد بتمزيق "الذات" المتحدة لكل من "المتكلم" والقارئ، تلك الـذات التي لا نتظر إليها كريستيفا بوصفها مصدر المعنى بل يو صفها موقع المعنى الذي يمكن أن يعانى من تشتت جذرى للهوية وفقدان للتلاحم . إن المحركات التي يعانيها الطفل في المرحلة قبل الأوديبية أشبه بساللغة ولكنهسا لسم نتنظم في لغة بعد. ولكي تصبح هذه المادة "السميوطيقية" مادة "رمزية" فلابد لها من الاستقرار الذي يتضمن كبتا للمحركات الإيقاعية المنسابة. وإذا كان التلفظ الذي يقارب الخطاب السميوطيقي أكرش من غيره هرو "البربرة" Babble (١٣) قبل الأوديبية للطفل، فإن اللغة تستبقى بعض الدفق السمبوطيقي لهذه البربرة، ويميل الشاعر بوجه خاص إلى إبر إز هذا الدفق وما دامت المحركات الجسدية النفسية هي محركات قبل أو دبيبة فإنها ترتبط بجسد الأم، فالبحر المنساب تلقائيا من الرحم، والحسية التي تحيط بثدى الأم، هما أول مكانين التجربة قبل الأوديبية. ومعنى ذلك أن "السميوطيقي" يرتبط ارتباطا حتميا بجسد الأنثى، أما "الرمزى" فيرتبط بقانون الأب الذى يراقب ويكبت لكى بنشأ الخطاب. إن المرأة هي صمت "اللاوعي" الذي يسبق الخطاب، "والآخر" الذي يقف خارجا يهدد بتمزيق النظام الواعي (العقلاني) من الكلام. ولكن من ناحية أخرى، إذا كانت المرحلة قبل الأوديبية غير قائمة على التمييز الجنسى فإن السميوطيقي ليس أنثويا تماما. ويمكن للمرء القول إن كريستيفا تطرح الدعوى بالأصالة عن النساء لتؤكد حقهن في هذا الدفق غير المقموع وغير القامع من الطاقة المتحررة فالشاعر الطليعي - رجلا أو امرأة - يدخل جسد الأم ويقاوم اسم الأب (١٤). ومثال ذلك مالارميه الذي يمزق قانون الأب بتمزيق قوانين النحو، ويتحد بالأم باستخلاصه الدفق السميوطيقي "الأمومي". وتنظر

<sup>(</sup>۱۲) تتصل العمليات الأولية بالنشاط الوظيفى للجهاز النفسى، على مستوى اللاشعور، عنسد فرويسد، وذلك مقابل العمليات الثانوية التى تصيز نسق ما قبل الشعور- الشعور. ويتلازم التعارض بين هذين النوعين من العمليات مع التعارض بين مبدأ اللذة ومبدأ الواقع.

<sup>(</sup>١٣) الأصوات الأولى للطفل، قبل أن يتعلم اللغة، ويدخل المرحلة الأوديبية التي ترتبـــــط بـالخضوع إلى النظام، القانون، النسق، وكل ما يسميه لاكان "اسم الأب" أوقانون الأب".

<sup>(</sup>١٤) بعبارة تفسيرية، يعود إلى مبدأ التمرد، اللاتحدد، المتدفق، اللذة، ويقاوم مبدأ الواقع، القانون، النظام (اسم الأب).

كريستيفا إلى الثورة الشعرية على أنها وثيقة الصلة بالثورة السياسية بوجه عام وتحرر النساء، بوجه خاص، إذ لابد للحركة النسائية من ابتداع "شكل من الفوضوية" يستجيب إلى 'خطاب الطليعة"، فالفوضوية هي الموقف الفلسفي والسياسي الذي لابد أن تتبناه حركة نسائية عقدت العزم على تدمير هيمنة مركزية منطق القضيب.

وتذهب بعض ممثلات الحركة النسائية (من أمثال شانتال شاواف Luce Jrisary) وإكسفيير جوتبيه Xaviere Gauthier ولوس إريجراى ليجراى كانسوس و garay إلى أن النزعة الجنسية الأنثوية كيان خفى مجهول. ولكن مقال هيلين سيكسوس Helene Cixous "ضحكة الميدوزا" بيان شهير عن الكتابة النسائية، بيان يدعو النساء إلى أن يضعن "أجسادهن" فيما يكتبنه. وإذا كانت فرجينيا وولف قد تخلت عن معركة الكلام عن الجسد الأنثوى، فإن سيكسوس تكتب منتشية (وجداً) عن اللاوعى الأنثوى المتدفق "اكتبى نفسك، يجب أن تسمعى صوت جسدك، فذلك وحده هو الذي يفجر المصادر الهائلة لللاشعور". وليس هناك عقل أنثوى عام بل هناك خيال أنثوى جميل غير محدود. وعندما توجد الكاتبة المتحررة حقا فإنها سوف تقول:

"إنى ... أتدفق. رغباتى تبتدع رغبات جديدة. جسدى يعزف أغنيات لم يستمع إليها أحد. مرة بعد مرة... أشعر أنى مليئة بسيل جارف ساطع أكاد أنفجر به – أنفجر بأشكال أكثر جمالا من تلك الأشكال المؤطرة التي تباع للحصول على ثروة ننتة".

ومادامت الكتابة هي المكان الذي يمكن أن يتخلق فيه فكر تدميري، فمن العار أن تستسلم المرأة إلى تقاليد مركزية اللجوس التي سلبت المرأة – في الأغلب – حقها في الكلام. ويجب على المرأة أن لا تراقب نفسها، بل عليها أن تسترد "محاسنها، أعضاءها، أقاليمها الجسدية الهائلة التي ظلت حبيسة". كما يجب عليها أن تتخلص من الشعور بالذنب (لكونها بالغة الحرارة أو بالغة البرودة، مفرطة في عطفها الأمومي، أوفاقدة العطف). وجوهر نظرية سيكسوس يكمن في رفضها للنظرية، فالكتابة النسائية: ستتجاوز دائما الخطاب الذي ينظم نسق مركزية القضيب".

وتعارض سيكسوس نوع الثنائية الجنسية التي روجت لها فرجينيا وولف، لتدعه الي ما تسميه "الثنائية الجنسية الأخرى" التي "تثير الاختلافات بدل أن تلغيها". ودراسة

بارت عن ساراسين (راجع الفصل الرابع) مثل كامل على هذه الثنائية في القص. والمؤكد أن تصوير سيكسوس للنزعة الجنسية الأنثوية يذكّر - في الأغلب - بوصف رولان بارت للنص الطليعي، فهي تكتب قائلة: "إن جسد المرأة بما فيه من ألف منطلق ومنطلق للحمية ... سوف يجعل اللسان القديم، المفرد، الرتيب، للأم، يدوى بأكثر من لغة". وهي تتحدث عن "المتعة" التي تجمع بين الدلالات الإيجابية للهزة الجنسية والكلام متعدد الأبعاد عند بارت وكريستيفا، أي أنها تتحدث عن لذة النص التي تصل إلى أزمة حادة (موت المعني) بإزالة كل ألوان الكبت. هذا الانتهاك لقوانين الخطاب الذي يقوم على مركزية القضيب هو المهمة الخاصة بالمرأة الكاتبة، فهي في حاجة إلى "أن تبتدع لنفسها لغة تنفذ إليها"، بعد أن ظلت تعمل دائما "داخل" خطاب سيطرة الذكر.

إن منهج سيكسوس منهج رؤيوى، يتخيل لغة ممكنة أكثر مما يصف لغة موجودة، وهو ينطوى على خطر غيره من المداخل التى ناقشناها، أى الانتهاء بالمرأة إلى تراجع لاوعى غامض، حيث يحكم صمت لا تقطعه إلا "بربرة" رحمية. وكريستيفا تدرك هذا الخطر، فهى تنظر إلى الكاتبات نظرة أشبه بنظرة فرجينيا وولف، فتراهن معلقات بين الأب والأم، فهن من ناحية يتواطأن حتما - بحكم كونهن كاتبات - مع هيمنة القضيب، فيدخلن العلاقة المتميزة بين الأب والابنة، تلك العلاقة التى تكون باعثا على الميل إلى التفوق والعلم والفلسفة والاستاذية، إلخ. ومن ناحية أخرى، نحن نهرب من كل شئ يعد قضيبا لنجد ملاذنا في التثبيت المفروض على الجسد الصامت التحتى، فنتخلى عن كل ما يدخلنا إلى التاريخ.

هذا التخطيط الذي قدمته عن النظرية الأدبية النسائية يوحى – فيما آمل – بمجال المداخل المستخدمة في المرحلة المعاصرة وتنوعها. فلقد ثبت أنه من الصعب على ممثلات الحركة النسائية تطوير نظرياتهن، دون الاستعانة بالمنظرين من الرجال. صحيح أن الكثيرات من ممثلات الحركة يذهبن إلى أن النظرية النسائية الملائمة لا يمكن أن تنشأ إلا من داخل تجربة النساء، أو من لا وعيهن، فالنساء لابد أن ينتجن لغتهن وعالم مفاهيمهن الذي قد لا يراه الرجال معقولا. ولكن هيلين سيكسوس – وهي نبية العالم الأنثوى – تعتمد بشكل دال على نظريات رولان بارت وجاك لاكان. وأيا كانت المصاعب التي تواجه

المنظرات في تطوير نظرية نسائية ، فإن النساء لهن الحق في تأكيد قيمهن الخاصة ، واستكشاف لاوعيهن، وتطوير أشكال جديدة من التعبير تستجيب إلى قيمهن ووعيهن، إذ لابد من إعادة تقييم القوانين الأدبية للماضى وإعادة تشكيلها، بالقدر نفسه الذي يتغير به توازن القوة بين النقاد والناقدات، وبالقدر نفسه الذي يغدو معه السؤال الخاص بالهوية الجنسية أكثر بروزا في المجالات النظرية، فالنقد الخاص بهذه الهوية لن يقبل اللجوء إلى مادة مقبولة من نظرية قائمة. ويذهب تيري إيجلتون - في كتاب أخير له - إلى أن الحركة النسائية قد نجحت في تطوير الوحدة - الأكثر أمانة وتحديا- بين الفعل السياسي والفعل الثقافي. إن كل نظرية نقية هي نظرية "سياسية"، بمعنى أنها تسعى دائما إلى التحكم في الخطاب. وممثلات الحركة النسائية يحاولن - عن وعي تام -- انتزاع نصيبهن في خطاب القوة من الرجال، مستغلات في ذلك كل الإستراتيجيات النظرية التي تخدم هدفهن. ولذلك، فإن النظرية النسائية ليست سوى كون صغير لكون نظرى أوسع لا يخمد فيه صراع القوة.

# قراءات مختارة نصوص أساسية

# Abel, Elizabeh (ed),

Writing and Sxual Difference (Harvester Press, Brighton, 1982), orriginally in Critical, Inquiry.

## Cixouse Helene,

The Laugh of the Medusa," Signs, 1 (1976), 875-93.

#### De Beauvoir, Simone,

The Second Sex, trans. H. M. Parshley (Bantam Books, New York, 1949, 1961; Penguin, Hamondswort, 1974.

# Donovan, Josephine (ed),

Feminst Literary Criticism: Exploration in Theory (Kentucky University Press, Lexingon 1975).

#### Ellmann, Mary,

Thinking about Women (Harcourt Braece, 1968; Virago, London, 1979).

# Jacobus, Mary, ed.,

Women Writing and Writing about Women (Coom Helm, London, and Barnes & Noble New York, 1979).

# Marks, Elaine and de Courtivron, Isablle, (eds).

New French Feminisms: An Anthology (Harvester Press, Brighton, 1981).

# Woolf, Virginia

Women and Writig, intro, M Barrett (Womh's press London, 1979). Anthology.

# خلفية عامة عن النسائيات

# Eisenstin, Hester,

Contemporay Feminist Thought (Unwin, London and Sydney, 1984).

# Firestone, Shulamith,

The Dialectic of Sex (Women's Press, London, 1979).

# Gallop, Jane,

Feminism and Psychonalysis: The Daughter's Seduction (Macmillan, London and Basingstoke, 1982).

#### Millet, Kate,

Sexual Politics (Virago, London, 1977).

#### Mitchell, Juliet,

Psychonalysis and Feminism (Penguin, Harmondsworth, 1975).

# Rich, Adrienne,

On Lies, Secrets, and Silence: Selected Prose 1966 - 1978 (Virago, London 1980).

# قراءات إضافية

# Culler, Jonathan,

"Reading as a Woman," in On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism (Routledre & Kegan Paul, London, Melbourne and Henl; ey, 1983).

# Fetterly, Judith,

The Resisting Reader: A Feminist Approach to American Fiction (Indiana University Press, 1978).

# Mc Connell-Ginet, Borker, R., and Furman, N. (eds),

Women and Language in Literature and Society (Praeger, New York, 1980).

# Ruthven, K.K.,

Feminist Literary Studies: an Introduction (Cambridge University Press, Cambridge, 1984).

#### .Journals:

Feminist Review, m/f and Sishs, publish important work. Diacritics (Winter, 1975) was a special issue: Textual Politics: Feminist criticism.

# هذا الكتاب

نحن نعيش في عصر تتزاحم فيه المعرفة. يصطخب فيه المشهد النقدى ويزداد تعقيداً. عصر يتسم بتداخل الحقول المعرفية وتدفق المعارف الجديدة عبر مئات الكتب والدوريات المتخصصة.

من هنا تبرز أهمية هذا الكتاب في كونه دليلاً للقارئ يعرفه الخطوط العامة لهذا المشهد النقدى. وهو تعرف يتيح للقارئ الإلمام بأهم ملامح التيارات النقدية المعاصرة، مما يؤهله لأن يخطو خطوات أبعد في تعمق جدل وصراع هذه التيارات.

من ثمّ، يعد هذا الكتاب مدخلاً صالحاً للقارئ العادى وللقارئ المتخصص على السواء. فبالإضافة للخطوط العامة يتيح الكتاب لقارئه قوائم بالكتب الأساسية التي يمكن للقارئ الاستعانة بها من أجل تعميق معرفته بهذا التيار النقدى أو ذاك. كما أنه يقدم المشهد النقدى المعاصر في تجاوزه لسجن " المركزية الأوربية" وانفتاحه على الأفق الإنساني الأكثر رحابة والأكثر ثراء.